الثبت محمد بنيا استجهاب

بَعْيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِيْنَ وَنَعْفَةُ الْمُالِيِينِ الْعَارِفِينَ وَنَعْفَةُ الْمُالِيِينِ الْعَارِفِينَ



## بسم الله الرَّحان الرَّحيم

## د بـ وان

بُعْيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِدِينَ الْحَارِفِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِدِينَ الْحَارِفِينَ

ISBN 0 906512 01 8 paper

Copyright © 1978 by

Diwan Press: All rights reserved

First reprint 1981

Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge

Enquiries:
Diwan Press Sackville Place 44-48 Magdalen Street
Norwich NR3 1JE

بِعْ عِلْمُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَالَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَ

مِيوَانُ الْعَارِفِ عِللَّهِ وَالدَّالِّ عَلَى اللَّهِ أَبِي الْفُيُوضَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ .... وَمَعْدَنِ ٱلْأَسْرَارِ وَ الْبَوْتَ الْأَسْرَارِ وَ الْبَوْتَ الْأَسْرَارِ وَ الْبَوْتَ الْبَوْتِ الْبِ الْعَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَرْدُ الْمُحَمِّدِيُّ النُّورَانِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الشَّيْكِ سَيْدُ نَا كُمُّ بْنُ الْحَبِيبِ الْأَمْغَارِيِّ الإدريسي الحسني نسبًا المالكي مَدْمبًا الشَّاذِلِيُّ طَرِيقَةً وَانْتِسَابًا الْمُحَمَّدِيُّ فَيْضًا وَمَشْرَبًا. الْفَاسِيُّ ثُمَّ الْعَصْنَاسِيُّ مَنْشَئًا وَدَارًا

مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَّاتِهِ آمين

تائية الورد الشريف المتقدم الذكر المبينة لمعانيك ومعارفه وأنواره وأسراره وفضائله المحتوية وفلاثين على ثمانية وثلاثينا ونصما

يْقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ أَعْنِي عُمَّمَاً مُوَابُّنُ حَبِيبٍ قَاصِةً الِلنَّصِيحَةِ

أَيَا صَاحِبِي عِثْمَ فِي مَنَاءٍ وَ يَعْمَ فِي الْمَا الْمُ الْمُعَادِ وَ فِي لَا فَي اللّهِ الْمُعَادِ وَ فِي لَا فَي اللّهُ الْمُعَادِ وَ فِي لَا فَي اللّهُ ا

وَأَخْلَصْتَ فِي الْوَدِّ الَّذِي مُوَرْكُنْنَا فِي الْوَدِ الَّذِي مُوَرْكُنْنَا فِي مَنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ فِي مَنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

وَأَحْضُرْتَ مَعْنَ الذِّكرِ فِكُلِّمَرَّةِ تَحْورُ مُعَانًا فِي الْأُمُورِ بِسُرْعَةِ

فَمِفْتَاحِ وِرْدٍ قُلْ صَلَّاةٌ تَعَسَوُّهُ وَ بَسْمِلُ وَحَوْقِلُ تُحُفَّ صُلَّ بَلِيَّةٍ

فَتَبَدَا بِالْاِسْتِعُفَارِ أُوَّلَ وِرْدِنَا فَتَبَدَا بِالْاِسْتِعُفَارِ أُوَّلَ وِرْدِنَا فَضِيلَةِ تَحُوزُبِهِ نَيْلاً لِحُلِّ فَضِيلَةٍ

وَمَعْنَاهُ سِتْرُ اللهِ لِلْعَبْرِ عَنْ خَنْبِ فَيْنَاهُ سِتْرُ اللهِ لِلْعَبْرِ مَوْلٍ وَ فِتْنَانَة

فَلاَ هَمَّ يَبُقَى مَعْ حَوَامِت فِكَرَهُ وَلاَ رَبِّتِ فِي تَسْمِيلِ رِزْقٍ بِتَكْثَرَةِ

وَبَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْهُ صَلِّى عَلَى النَّبِيَّ صَلَّا عَلَى الْفَحْبَّةِ فِي الْفَحْبَةِ فَي الْفَحْبَةِ فَي الْفَالِي فَي الْفَحْبَةِ فَي الْفَحْبَةِ فَي الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَقِيْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وَ مَعْنَا هَا رَحْمَةٌ تُنَاسِبُ قَدْرَهُ وقدرُهُ يَعْلُو قَدْرَ صُكِلِّ الْخَلِيقَةِ

وَ شَخِّصُهُ فِي مِرْآةِ قَلْبِحَدَةِ الْمُصُولِ لِحَضَرَةِ وَحَرِّلًا عَلَيْهِ فِي الْمُصُولِ لِحَضَرَةِ وَحَرِّلًا عَلَيْهِ فِي الْمُصُولِ لِحَضَرَةِ

وَ مَيْلَلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّابِيِّ فَيْلِالْهِ عَلَى النَّابِيرَةِ فَتَنْفِي بِمَا وَمُقَا عَنْ عَيْنِ البَّحِيرَةِ

وَتُسْرِغُ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِتُسْرِغُ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِقَوْمِ طَرِيقِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِمِ وَيَهِ

وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

وَتُدُرِثُ سِرًّا لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْ رَهُ سِوَى عَارِفٍ بِاللَّهِ صَاحِبِ نَظْرَةِ

وَسَيِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِ حُتْبِهِ وَسَيِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِ حُتْبِهِ وَالْمَا بِعَقْلٍ وَ فِحُرَةٍ وَحُرَةٍ

وَنَزِدُ بِمَا قَدْنَرَّهَ الْحَقِّ نَفْسَهُ وَنَزِّهُ عَنْ حُدُوثٍ وَشَرَّكَةٍ

وَصُنْ حَامِةً مُسْتَحْضِ الْعَجْزِيِ الثَّنَا صَامِعًا جَاءَ وَارِةَ اعَنْ حَيْرِ الْخَلِيقَةِ

وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنَ الْبِورْدِ وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْ الْبِورْدِ فَاعْدَ سَبْقِ بِنِسِيّةِ فَكُرْ مِنْهَا عَمَّ سَبْقٍ بِنِسِيّةِ

وَقَوْ وَعَمَ الْعَقْ الْجَلِيلِ صِفَايَةً لِذَاكِرِهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِحَالَةِ

فَقَدُ طَفِأَتُ نَارُ الْخَلِيلِ بِسِرِّمَا وَنَالَ الْحَبِيبُ مِنْمَاكُلَّ فَضِيلَةِ فَنِي وَقُتِنَا مَزَايُرَجَّحْ فِ كُرْمَا عَلَى الْخِكْرِ بِالْأَحْزَابِ أُوْبِوَظِيفَةِ

وَإِنْ شِئْتَ إِسْرَاعًا لِفَهُمِ الْعَقِيقَةِ وَإِنْ شِئْتَ إِسْرَاعًا لِفَهُمِ الْعَظِيمِ بِمِقَّةِ

وَشَخِّمُ حُرُوفَ الْإِسْمِ فِي الْقَلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ فَي النِّلْسَيَانِ فِي حُلِّلِ مَرَّةِ وَرَاجِعُهُ فِي النِّلْسَيَانِ فِي حُلِّلِ مَرَّةِ

وَلاَ تَلْتَفِتُ لِلْغَيْرِ إِنَّهُ قَاطِعٌ وَلاَ تَلْتَفِتُ لَا لَّهُ فَاطِعٌ وَلَوْتُ الْمُعْدِدُ الْمُأْمِدِةُ وَأَحْرَى لِظُلْفَةِ

فَذِكِرْهُ عِنْدَ الْقُومِ يُغِيْ عَنْ عَيْدِهِ وَلاَ عَصْرَعِ إِنْكِنْتَ صَاحِبَهِ عَقْدِةِ وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الخِّصُرِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَلَا غَيْرَ إِلَّا مِنْ تَوَهِّم صَعَثْرَةِ

وَ مَا هِيَ إِلاَّ وَحُرَةٌ قَرْ تَصَكُثَّرَتُ وَ مَا هِيَ إِلاَّ وَحُرَةٌ قَرْ تَصَكُثَرَةً عِنْ مُعْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَــُـــُونِةً

وَمَظْمَرُمَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّمَّ اللَّهِ فِي صُحْلًا لَكُظَةِ مَعْلَةُ اللَّهِ فِي صُحْلًا لَكُظَة

وَالِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَاحَنَّ ذَاكِرٌ لِغُورٍ إِلَّهِ الْعَرْشِ فِي صُولٍ حَالَةِ

طريقتْنا تعلو الطّرائة مسلّما لتعريرنا المقضوة أوّل مسرّة

وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَشْمَدَ يُنِ بِلاَ رَيْبِ

وَأَسْأَلُ رَبِّ اللّهَ فَتُحًا إِلَمْ يَتَّا اللّهُ وَأَسْأَلُ رَبِّ اللّهَ فَتُحًا إِلَمْ يَتَّا السَّارِيقَةِ

وَ أَنْ يُرْشِعَ الْإِحْوَانَ لِلْجَمْعِ دَائِمًا عَلَى حُلِّ مَا يُرْخِي إِلَهَ الْبَسِرِيَّةِ

وَأُمْدِي سَلَا مِي لِلَّذِينَ تَعَلَّقُ وا بِأَذْكارِ خَيْرِ الْخَلْقِ مِنْكِلِّ فِرْقَةِ

فَتَا بِعُهُ إِنْ خُنْتَ الْمُحِبِّلِرَبِّنَا يُثِبُّتُ عَلَى ذَاتَ الْإِلَهُ بِنَظْرَةِ

## فَقَّ حَمْلَتُ مُسْتَغُفِرًا مِنُ تَـوَقَّمِ لِغَيْرِ وُجُودِ الْحَقِّ فِي صُلِّلَمْتَ فِي

وله, ضي الله عنه القصيدة المسماة بالتائيات الكبرى و عدد ابياتها: 67

فَإِذْ قِنْتَ أَذْ تَرْقَ رُقِيَّ الْأَحِبَّةِ فَعَرِّجُ عَلَ لَيْلَ بِصِدْقِ الْفَوَدَّةِ

وَ صَّافِرُ إِلَى الْأَحْبَابِ فِ صَّادِدَةِ

وَلَوْ أَنْ صِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْ صِدْقَالِ رَكْفَةً وَلَا الْأَحْبَابِ مِنْ غَيْرٍ رَحْلَةٍ

يَصُنْ عَلْدُمَا شُكِرًا بِلاَ رُوْيَةِ السِّوَا وَمَا بِحَدْ مِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَةَ تِ

وَإِيَّاتَ تَلْبِيسَ الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا تُمَوِّهُ نُصُحًا وَ هُوَ أَعْظُمْ فِرْبَـةِ تُمَوِّهُ نُصُحًا وَ هُوَ أَعْظُمْ فِرْبَـةِ

فَخَالِلْ أَخَا حِدْقٍ يُمَيِّزُ بَيْنَمَا وَيُدُّمِبُ عَنْدَ مَاأَتَا حَ بِشُبْمَةِ

وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِتَلْقِينِ شَيْخٍ عَارِفٍ بِالْحَقِيقَةِ

وَآيَاتُهُ نُورٌ يَلُوحُ بِظَاهِرٍ

وَتَرْقِيَةٌ بِاللَّحْظِ قَبْلَ تَلَفَّظٍ فَاللَّمْظِ جَآءَ بِحُلَّةٍ فَإِنْ صَانَ مِنْهُ اللَّمْظُ جَآءَ بِحُلَّةٍ

وَأَعْنِ بِهَا الْأَنْوَارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِمُ الْأَنْوَارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِمُ الْفَقِ مِنْ عَيْرٍ شِرْكَةِ

وَزُهُدُهُ فِي الْأَصُوانِ عُمْدَةُ سَيْرِ هِ وَشُخُلٌ بِإِفْرَادِ الْتَبِيبِ بِرُوْيَةِ

وَتَصْرِيحُهُ بِالْإِذْنِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ عَلَيْ الْأَجِلَّةِ مَا عُتِمَا وُ الصَّادِقِينِ الْأَجِلَّةِ

فَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِمَّا ذَصَرُ تُهُ فَبَادِرٌ وَأَعْطِ النَّفْسَ مِنْ غَيْرِ مُمْلَةِ

وَلاَ تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَسَمْتُ فَ فَي مِ الَّذِي يُعْنِي وَصُلِّ الْمَسَرَّةِ

فَإِنْ لَمْ تَجِ مِقَاءَ حَرْثُ فَإِنِّي سَأَشْرَحُ نَفْجَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

فَأُوّلُ فِعُلِ الْمَرْءِ فِي بَدْمِ سَيْسِرِهِ فَأُوّلُ فِحُولَا الْمَرْدِ مِنْ صَلِّ فِرْقَتِ فِي فَعَالَبَتْ الْأَشْرَارِ مِنْ صَلِّي فِرْقَتِ فِي

وَشُغُلُ بِخِ حُرِ اللهِ جَلَّ جَلَالَ فَ وَشُغُلُ بِخِ حُرِ اللهِ جَلَّ جَلَالَ فَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَيْدِ وَعِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَجِهُ مَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ أَعْظَمْ قُرْبَةٍ فَغِيمًا مِنَ الْخَيْرَاتِ أَعْلاً مَزِيَّةِ

فَشَاهِ مُنْ فَ الْأَحْوَانِ قَدْ عَمَّ نُورُهُ وَشَاهِ مُنْ فَيْ الْإِمْدَادُ فِي حُلِّلَ لَكُظّةِ وَمُنْ فَ أَتَى الْإِمْدَادُ فِي حُلِّلَ لَكُظّةِ

وَحَدِيهُ فِي النَّشِ يَعِدُونَ تَكَامُلٍ وَحَدِيهُ فِي النَّشِ يَعِدُونَ تَكَامُلٍ الْبَلِيَّةِ وَحَدَانِبُ مُرَادَ النَّمْسِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ

وَعَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَعَلِّبُ الْحَلَمِ إِلَّا بِخَشْيَةِ وَلَا تَخْتَرِرُ بِالْعِلْمِ إِلَّا بِخَشْيَةِ

وَأَعْظُمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةً نَفْسِهِ فَأَعْظِمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةً نَفْسِهِ فَيْلِعَةِ فَيْلِمَا مِنْ الْأَخْبَاتِ كُلِّشْنِيعَةِ

وَ وَحْدَةً فِعُلِ اللَّهِ تَنْنِي رُسُومَهَا وَ وَحُدَةً فِعُلِ اللَّهِ تَنْفِي رُسُومَهَا وَ لَكُونِ عَنْفَا فِي الْحُونِ عَنْفَا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي الْحُونِ عَنْفَا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي اللَّهُ عَنْفًا فِي اللَّهِ عَنْفًا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْفًا فِي اللَّهُ عَنْفُوا فِي اللَّهُ عَنْفًا فِي اللَّهُ عَنْفُوا فِي الْمُعْمِى فَالْعُلِي عَلَيْكُوا عَنْفُوا فِي اللَّهُ عَنْفُوا فَي عَنْفُوا فِي اللَّهُ عَنْفُوا فَي مَا عَلَيْكُوا فَي عَنْفُوا فِي اللَّهُ عَنْفُوا فَي الْعَلَامُ عَنْفُوا فَالْعِلَامُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِي اللَّهُ عَنْفُوا فَالْعُلِمُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْفُوا ف

فَعَوِّلَعَلَ التَّوْجِيعِ وَاتْرُكُشُكُو حَمَا تَعُوْ بِالَّغِي قَدْ فَازَ كُلُّ الْأَجِلَّ الْأَجِلَّ الْأَجِلَّ

فَإِنْ تَصُوْرِ الْأَعْمَالُ مِنْهُمْ صَالَةٍ تُحَرِّحُهَا الْأَقْدَارُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةِ

فَتُوبَتُمُمْ لِلَّهِ بِاللَّهِ مُطْلَقًا

رَجَاءُ هُمُ حُسْنَ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَ شِحَّةُ إِتَّحَابِ الْجُسُومِ فِي خِدْمَةِ وَ شُحْرُهُمْ شُعْلٌ بِرُوْيَةِ مُنْعِيمٍ وَعَيْبَتُهُمْ عَنْصِيلٍ ضَيْقٍ وَيَعْمَةِ

وَ صَبِّرُهُمْ حُسُنْ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَصَّدِةِ وَ لَيْسَ لَهُمْ تَدْبِيرُ شَقْمٍ وَ صَحَّةٍ

تَوَكُّلُهُمْ تَفُويخُ كُلِّأُمُورِهِمْ لِمَا لَمُورِهِمْ لِمَا لَمُورِهِمْ لِمَا لِمُنْ مُورِهِمْ لِمَا لِمُن مُورِهِمُ لِمَا لِمُن مُورِهِمُ لِمَا لَمُن مُورِهِمُ لِمَا لَمُن مُورِهِمُ لِمُن مُورِهِمُ لِمُعْرِدُهِمُ لِمُعْرِدُهُمُ لِمُعْرِدُهُمُ لِمُن مُعْرِدُهُمُ لِمُعْرِدُهُمُ لِمُعْرِدُ لِمُعْمُ لِمُعْرِدُ لِمُعْرِدُهُمُ لِمُعُمُ لِمُعُمْ لِمُعْرِدُهُمُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلِكُمُ لِمُعْمِلِكُمُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعُمْ لِمُعِمِعُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِلُومُ لِمُعْمِعُمُ لِمُعِمْ لِمُعْمِلُومُ لِمُعُمْ لِمُعْمِعُمُ لِمُعُمْ لِمُعِمْ لِمُعْمِعُمُ لِمُعْمِعُمُ لِمُعِمْ لِمُعِمْ لِمُعْمِعُمُ لِمُعُمْ لِمُعُمْ لِمُعْمِعُمُ لِمُعُمْ لِمُعُمْ لِمُعْمِعُمُ لِمُعْمِعُمُ لِمُعُمْ لِمُعُمْ لِمْ لِمُعُمُ لِمُعُمْ لِمُعُمُ لِمُعُمْ لِمُعُمْ لِمُعُمْ لِمُعْمِم

وَزُهُوْهُمْ يَأْسُ مِقَالَمْ يَكُنُ لَهُمْ بِسَابِقِ عِلْمِ اللهِ مِنْ بَرْمِ قِسْمَـة

عَجَبَّتُهُم سُحرٌ بِحُسْنِ جَمَالِهِ وَفِيهَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفْ حِلْيَةِ

فَنَا وِسُمْمُ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ فِيهَا وَأَحْسِنُ لِأَحْبَابِ الْخَبِيبِ بِفَصْلَةِ

وَلَوْأَدْرَتَ الْإِنْسَانِ لَذَّةَ سِرِّهِ لَقَارَنَ أَنْفَاسَ الْخُرُوجِ بِعَبْرَةِ

وَطَارَمِنَ الْجِسْمِ الَّذِي مَارَقَفْمَ فُ وَطَارَمِنَ الْجُسْمِ الَّذِي مَارَفُنْتَهَى سِدُرَةِ

وَجَالَ نَوَاحِي الْحَرْشِ وِالْكُرْمِيّ الَّذِي وَالْكُرْمِيّ الَّذِي تَضَاءَ لَيْدَ الْأَجْرَامُ عَنْهُ صَعَلَقَةِ تَضَاءَ لَيْدَ الْأَجْرَامُ عَنْهُ صَعَلَقَةِ

وَ شَاهَدَ أَفُلاَ حَكَاوَ مِرْآَبُرُو بِهِ مَا وَ شَاهَدَ أَفُلاَ حَكَا وَ مِرْآَبُرُو بِهِ مِنْ الْمُؤورِ بِهِ مَا الْمُؤورِ بِهِ مِنْ حَدِيْ الْمُؤورِ الْمُؤْورِ الْمُورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمُورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ

وَزَالَ حِتَابُ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَرَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَتَرَةِ فَعَلْمِ مُنْتَرَةِ فَعَا حَتَ عُلُومُ الْحَشْفِ مِنْ غَيْرٍ مُنْتَرَةِ

فَلَوْ حَانَتِ الْأَشْجَارُ أَفَلَامَ حَسِمًا وَمِيدَ ادْهَا الْبَعْرُ الْمُحِيطُ لَجَفَّتِ

وَزَارَ مِنَ الْمَعْمُورِ أَمْلاَتَهُ الَّيْ تَنُوفُ عَلَيْ الْأَعْدَامِ مِنْ غَيْرِغَايَة

فَقَدْ الْعَدْمُ عِنْدَ شَرَ الْمِهُمُ عَدْدَةِ فَرَا مِلْمُ الْمَعْمُ عَدْلُ حَدْدَةِ

وَ مِنْ بَعْدِ مَا الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَبْتُ فَ فَ مِنْ لَهُ الْإِذْنِ الصَّرِيخُ بِرْوُ يَتِ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِحُلِّ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيدًا لِمُعَا تَمْضِي إِلَى أَعْلاَ عِبْدَرَةِ

فَأَ سُمَاعُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُ مَا يَأْ جُزَائِمًا مَا بَيْنَ خَافٍ وَشُمْ رَقِ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْمِيَاهِ مَعْ أَصْلِ نَشْئِمَا وَ تَرْبِيَةِ الْأَشْيَاءِ مِنْمَا بِحِكْمَةِ

حَصَّتَ بِعَجْزِ الْصُلِّعَزِ وَرُكِسِّهَا وَبُحْتَ بِتَخْصِيمِ الْإِلَهِ بِقُورَةِ

وَأَطْلِقَ عِنَانَ الْفِصُرِ عِنْدَ جِبَالِمَا تَجِدُهَا مِي الْأَوْتَادُ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَـةِ

وَ مَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوْدَةِ مَنْطِيعِ الثِّمَارِ الْبَحِيعَةِ وَحَدْرَةِ تَنْوِيعِ الثِّمَارِ الْبَحِيعَةِ

وَمَا أَظْفَرَتُ مِنْ حِكِلِّ شَيْءٍ يُدرَى بِمَا وَمَا أَتَى مِنْ عَيْنِ عِنْ وَ سَطُوةِ

فَشَامِهُ جَمَالَ الْحَقِّ عِنْدَ لِحَاظِمَا وَالنَّاتِ تَنْكِيفًا عَلَى أَدْنَى ذَرَّ فِ

فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ لَا فَيَاءً إِلاَّ بِرَبِّمَ فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَيَاءً إِلَّا بِرَبِّمَ فَيَاءً إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ إِلّهُ أَنْ إِلّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلّٰ إِلّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِل

فَغِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكُلِّ مُفَسِيِّ فِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكُلِّ مُفَسِيِّ فِي الْسَكُونُ الْسَكِيرُ بِرُمَّةِ فَغِيمًا انْطَوَى الْسَكُونُ الْسَكِيرُ بِرُمَّةِ

وزَادت يوسع الحقيعة تَطَمَّدٍ وَزَادت يوسع الحقيمة وَأَيْنٍ وَشَبْعَة

وَزَادَت بِتَكْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَزَادَت بِتَكْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَالْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَةً الْإِلَهِ تَعَدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَةً الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَةً الْإِلَهِ الْعَدَّةِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَةً الْعِلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَةً الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِيلِيلِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِل

وَقَدُ حَبَزَتُ عَنْمَاالْعِظَامُ مِنَ الْوَرَى وَقَامَ بِهَا الْإِنْسَانُ أَرْفَعَ قَـوْمَـــةِ

فَيَاسَعُ مَنْ أَضْمَى يُتَابِعُ سَيِّدًا رَسُولًا لَهُ آعُلا الْمَزَايَا وَرُ تُسَبِّدَةِ

فَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَوْقَ نِمَايَةٍ وَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ غَلَ صُولًا أُمِّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى صُولًا أُمِّتُ فَ

فَلاَ أَحَدُيْرُ قَ لِرُتَبَةِ قُرْبِهِ وَذَاتَ بِتَخْصِيمِ الْإِلَهِ بِعَطْمَةِ

فَلَا حَسْبَ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرْجِ عَايَةٍ لِمَا خَصَّهُ الرَّحْمَانُ فِي أَصْلِنَسْ أَقِ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَاجَاءَ وَارِدُ عَلَيْهِ صَلَّةُ اللهِ مَاجَاءَ وَارِدُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَامِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَي

وَآلِهِ وَالْأَصْحَادِ مَعْ صُكِلِّ مُرْفِيدٍ وَآلِهِ وَالْأَصْحَادِ مَعْ صُكِلِّ مُرْفِيدٍ وَاللَّهِ فَالطِّريقِ اللّهِ فِي صُكلِّ حَالَةِ فَالطِّريقِ اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَا لَلْمُلْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللَّهَ إِلْقَاءَ سِـرِّهِ عَلِيَّ مَعَ الْإِخْوَانِ فِـكِّرِهِجْمَةِ

قَدُّ وَافَقَتِ الْإِسْمَ الْعَظِيمَ جَلَّالَةً بِعَدٍّ فَنَافِسُ فِي افْتِتَاجٍ وَخَتْمَةِ

## وله رضي الله عنه ورزقنا في الدارين رحصاء آميز التاثية الوسطى وابياتما: 4 ونصما:

فَأَدْرَ كُنَا أَنَّ الْفِعْلَ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ بِخَالِقِمَا الْمُعْبُودِ فِي صُكِلِّ وِجْمَةِ

وَحَقَّفُنَا أَنَّ اللَّهَ فِي الْصُكِلِّظَامِر فِي الْسُوارِ فُدُرَةٍ فِي الْمُسْنَى وَ أَسْرَارِ فُدُرَةٍ فِي الْمُسْنَى وَ أَسْرَارِ فُدُرَةٍ

وَ لَا الْوَجُودِ حَكِيْرَةٌ وَلَا الْوَجُودِ حَكِيْرَةٌ الْعَظِيمُ لِحُكَمَةِ الْعُظِيمُ لِحِكْمَةِ

لِهَ الْرَّعْمَانُ خِيرَةً خَلْقِ فِي لِهِ الرَّعْمَانُ خِيرَةً خَلْقِ فِي الْبَصِيدَ وَقِي الْبَصِيدَ وَقِي الْبَصِيدَ وَقِيدًا فِي الْبَصِيدَ وَقِي الْبَصِيدَ وَقِيلَ الْبَصِيدَ وَقِيلًا فِي الْبُعِيدُ وَالْبُعِيدُ وَالْبُعُولُ وَالْبُعِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْبُعُمُ وَالْبُعُمُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْمُعِلِّذِ وَالْمُعِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْبُعُمِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْمُعِلِّذُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمِيدُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُو

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظَى بِنَيْلِ سَعَادَةٍ فَإِنْ شِئْتُ أَنْ تَعْظَرَةِ فَحَدِيمًا عَلَ حُلِّ خَطْرَةِ

وَقُلِ لِمُطْوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَلاَ تَقَطعِي سَيْرِي لِرَدِّ الْبَرِي يَةِ

فَمَنْ حَانَ فَا فِكْرٍ وَ فِكْرٍ وَمِمَّةٍ تَرَقَّ عَنِ الْأَغْيَارِ فِ كُلِّ لَعْظَةِ وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ سَرَادِهِ وَحَازَمِنَ الْعُرْارَ الْوُجُودِ بِسُرِعَةِ

وَشَامَدَ أَنَّ الْفَرُقَ عَيْضُ شَرِيعَةٍ وَمِي عَلَى التَّحقِيقِ عَيْنُ الْحَقِيقَةِ

لِذَ ا أَمَرَ الْفُرِءَ آنُ بِالْفِصُورِ فِي الْوَرَى وَ جَاءَ بِتَوْحِيدٍ مُزِيلٍ لِرِيجَتِ

وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانِ إِلِّافِي مَظْمَرٍ حَعَرُشٍ وَحُرْسِيِّ وَلَوْجِ وَسِحْرَةِ

وَكُنهُ حِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي وَكُنهُ حِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي بِتَكْفِيقِهَا صَكِشْفًا فَأَكْرَى الْمَهِيَّةِ

فَحرِّ عَلَ أَوْ صَافِ نَفْسِكُ فَالْعُفَا تُمَدُّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَـةِ

لِذَاتَ تَرَى الْعُشَّاقَ قَدُ ثَمِلُوا بِفَا وَالْعُشَّاقَ فَا الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

وَلَيْسَ عَلَى الْمَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا مَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا عَلَى أَهُلِ الْإِذْنِ مِنْ وُخُوحِ الْإِشَارَةِ

فَدُونَت قَوْمًا قَدُ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَدُونَت قَوْمًا قَدُ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَخَاضُوا بِحَارَ الْحُبِّ فِي ضُلِّلُةً فِي فَخَاضُوا بِحَارَ الْحُبِّ فِي ضُلِّلَةً فِي فَخَاضُوا بِحَارَ الْحُبِّ فِي ضُلِّلَةً فِي فَالْحُبُ فِي فَالْحُلْمُ فِي فَالْحُلْمُ فِي فَالْحُبُ فِي فَالْحُلْمُ فِي فَالْمُوا لِمُنْ اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا لِمُنْ فَالْمُوا لِمُنْ اللَّهُ فِي فَالْمُوا لِمُنْ اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَالْمُوا لِمُؤْلِمُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فِي فَالْمُوا لِمُنْ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللّ

فَسَلِّمْ لَهُمْ فِيمَا تَرَى مِنْ صَبَابَتِ وَرَقْصٍ عَلَى ذِكرِ الْحَبِيبِ بِنَعْمَةِ فَلَوْ ذُ قُتَ شَيْئًا مِنْ مَعَا نِي صَكِلًا مِنَا لَكُنْتَ مِنَ السُّبَّاقِ فِي صُكِلِّ حَالَةِ

وَأَغْضَيْتَ يَا أَخِي الْجُفُونَ عَنِ الْقَذَا وَأَغْضَيْتَ أَنُوابَ الْجَيَا وَ الْمَهَابَةِ

وَقُلْتَ لِحَادِى الْقَوْمِ حَيِّبُنَا فِي السَّمِهِ فَلْتَادِي الْقَوْمِ حَيِّبُنَا فِي السَّمِهِ فَلَا عَارَ فِي ذَاتِكَ الْجِدَا وَ الصَّبَابَةِ

وَلَّكِنَّ مَنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ تَقَاعَدَ عَنُ أَسْرَارِ تِلْتَ الطَّرِيقَةِ

فَأَعْدَاعَدُ وِّنِ الْوَرَى نَفْسُتُ الَّتِي فَأَعْدَاعَدُ وِّنِ الْوَرَى نَفْسُتُ الْتَيْعَةِ تُعْظِرُ عَنْ تَحْقِيقٍ فَفْمِ الْخَقِيقَةِ

فَحبِرٌ عَلَى الْأَحْوانِ إِذْ شِنْتَ وَصَلَهُ وَالْمَا الْأَحْوَانِ إِذْ شِنْتَ وَصَلَهُ وَالْمَا الْمُحرَامَةِ وَإِيَّاتِ أَنْ تَرْضَى بِنَيْلِ الْحَرَامَةِ

فَيَا فَوْزَ قَوْمٍ قَدْ أَجَابُوا حَبِيبَهُمْ لَذَ عُوتِهِ الْعُظْمَى فَفَازُوا دِجَنَّتِهِ لِحُظْمَى فَفَازُوا دِجَنَّتِهِ

وَأَعْنِيهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدَّنَا وَخُورٍ وَلَّالَةُ أَنْمَارٍ وَحُورٍ وَلَّالَا الْعَالِ وَحُورٍ وَلَّالَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ مَارَ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنْ الْعِرْفَانِ فِ حُكِلِّ فِكِرَةِ

وَ مَالَةً أَ الْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَرَبِّيَ إِلَّا فِي تَتَقُّقِ وُ صُلَّ فِي اللَّا فِي اللَّ عَسَى نَظْرَةٌ تَشْنِي السَّقِيمَ مِزَ الضَّنَا فَقَدُ عَزَّ إِدْرَاكِ لِحُنْهِ الْحَقِيقَةِ فَقَدُ عَزَّ إِدْرَاكِ لِحُنْهِ الْحَقِيقَةِ

فَأَطْيَبْ أُوْقَاتِهَا يُتَصَلِّفِ بِخِ لَّــةٍ وَأَطْيَبْ وَانْسِلْدِ لِلْهِ إِرَادَةِ

فَتِلْتُ أَصُولٌ فِي طَرِيقَتِنَا الْمُثَلِي فَتِكُ أَصُولٌ فِي طَرِيقَتِنَا الْمُثُلِقِ وَرَفْعَةِ فَصُلْهُ وَجَيِّبُ عَنْ عُلْوٍ وَرِفْعَة

وَحُلِّ مِفَاتِ الرَّبِ فَاهْرُبُ لِضِيْمَا تَحْوِنُ بِفَضْلِ اللَّهِ أَعْنَى الْبَرِيَّ فَي

فَأُوصَافُهُ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَقُعْرَةٌ وَأُوصَافُنَا جَمْلٌ وَ عَجْزٌ عَنْ ذَرَّةِ

وَإِنْ شِئْتَ قَصْمَ الْعَارِفِينَ بِأَسْرِهِ مِ

عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَـعُ فَبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَـعُ فَيَامٍ بِحَقِّ الرَّبِّ فِي فَالْمِ بِحَقِّ الرَّبِّ فِي فَالْمُ فِي الرَّبِقِ فَالْمُ فَالِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي مِنْ فِي مُنْ فِي فِي فَالْمُ فِي مِنْ فِي قُلْمُ فِي مِنْ فَالْمُ لِنَامُ فِي فَالْمُ فِي مِنْ فِي فَالْمُ فِي مِنْ فِي فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ فِي مِنْ فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُ لِي فَالْمُ فِي فَالْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُ لِلَّهُ فِي فَالْمُ لِنِي فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ لِللَّهُ فِي فِي فَالْمُ لِلْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فِي فَالْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فِي فَالْمُ لِلَّهُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ لِلَّهُ لِلَّهُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ لِلَّالِمُ لِلَّالِمُ فِي فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُوالِمُ لِللَّهُ فِي مِنْ فِي فَالْمُوالْمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُوالِمُ لِللَّهُ فِي فَالْمُ لِلَّهُ فِي فَالْمُوالْمُ لِلَّالِمُ لِللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَالْمُوالْمُ لِلَّالِمُ لِلّهُ فِي فَالْمُ لِلّٰ فِي فَالْمُوالْمُ لِلّٰ فِي فَالْمُوالِمُ لِلَّا لِلْمُ لِلّٰ فِي فَالْمُ لِلّٰ فِي فَالْمُولِي لِللَّهُ لِل

وَأَعْنِ بِهَا التَّجْرِيدَ مِنْ فِكِلِّ قُوْقٍ فِي وَالْمَوْ يَسْتِ وَمَعْلِ الْمَوْ يَسْتِ

لِأَنَّ بِمَا يَصْفُو الْفُؤَادُ مِنَ الْعَمَى وَيُعَلِّ الْعَمَى وَيُعَلِّ الْأَنُوارِ فِي صُلِّ فِي فَالْمُنُوارِ فِي صُلِلًا فِي الْمُنْوَارِ فِي صُلِلًا فِي الْمُنْوَارِ فِي صُلْلًا فِي الْمُنْوَارِ فِي صَلْلًا فِي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فِي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَا مِنْ اللّهُ فَا مِل

فَقَدْ حَمْلَت وَالْحَمْدِينِ الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ فَقَدْ حَمْلَت وَالْحَمْدِينِ الْمِحْدَادِ مِنْ حَيْرِ أُمَّ سِية

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِ كُلِّ لَهُ ظَةٍ اللَّهِ فِ كُلِّ لَهُ ظَةٍ اللَّهِ وَ الْأَصْحَابِ أَهْلِ الْعِنَايَةِ

و نَاظِمُهَا الْقَعْرُوفُ أَعْنِي غُمِّقًا مُوَ ابْنُ حَبِيبٍ طَالِبًا لِلْعُ بُودَةِ

فَبَلِّعُهُ يَا ذَا الْفَصْلِ مِنْتَ بِنَفْحَةٍ فَبَرِّعُهُ يَا ذَا الْفَصْلِ مِنْتَ بِنَفْحَةٍ تَمْ عَلَى الْأَحْدُونِ فَيْضَالِحُقِيقَةٍ

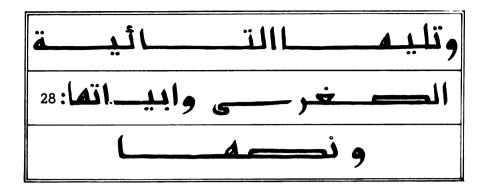

سَقَا نِيَ حِبِّى مِنْ صَفَاءِ عَدَبَّتٍ فَأَصْبَحْتُ عَجْبُوبًا لَدَى صُلِّا نِسْبَةِ

وَغَيْبَنِي عَنِي قَلَمُ أَرَغَي رَهُ وَغَيْبَنِي عَنِي قَلَمُ أَرَغَي رَهُ وَغَيْبَ مَنْ اللَّهِ مِ حَصْرَةِ وَنَعْمَ سِرِّي فِي مَظَامِر حَضْرَةِ

فَفَرَّقتْ فِي جَمْعِي وَ جَمَعتْ مَفْرُوقِي فَفَرَّ فَعُرُوقِي وَ جَمَعتْ مَفْرُوقِي وَحَدَ فِي وَحَدَ فِي وَحَدَ فِي وَحَدَ فِي وَحَدَ فِي وَحَدَ فِي وَالْمُورَادِ وَلَا مُؤْرِقِي وَالْمُورَادِ وَحَدَ فِي وَالْمُورَادِ وَحَدَ فِي وَالْمُؤْرِقِي وَلَا مُؤْرِقِي وَلَيْمُ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَا مُؤْرِقِي وَلَيْمُ وَلَا مُؤْرِقِي وَلَا مُؤْرُوقِي وَلَا مُؤْرُقِي وَلَا مُؤْرِقِي وَلَاقًا مُؤْرِقِي وَالْمُؤْرُوقِي وَلِي وَلَاقِي وَلَاقِهِ وَلَاقِهُ وَلَاقِهُ وَلَاقِي وَلَاقِي وَلَاقِهُ وَلَاقِي وَلَاقِي وَلَاقًا وَل

وَ يَلْتُ مُرَادِي مِنْ شُمُودِ صَعَالِيهِ وَلَيْ مُورَةِ قِ

وَمَزْقَتْ وَهُمِ وَهُوَ أَعْظُمْ قَاطِعٍ فَمَ قَاطِعٍ فَالْمَعِيْدُ وَهُوَ أَعْظُمْ قَاطِعٍ فَأَلْفَيْتُهُ قَيْومًا فِي ضُكِلَّا ذَرَّةِ

وَحَدِّعَ فِي غِلْ مِنْ مِعَاتِهِ فَأَطْلَعَنِي رَبِّي عَلَّ سِرِّحِتَى

فَطُورًا أَرَى الْأَحْوَانَ مَظْفَرَ أَحْمَدٍ وَطُورًا أَرَا مُسَاعِنُ مَظَاهِرِعِتَ قَ

وَطُورًا يَفْنَ فِعْلِ بِرُوْيَةٍ فِعْلِهِ وَطُورًا أَرَى الْأَوْصَافَ مِنْهُ تَبَدَّتِ

وَطُورًا أَغِيبُ عَنْ وُجُودٍ جَازِيٍّ فَطُورًا أَغِيبُ عَنْ وُجُودٍ جَازِيٍّ فِي فَي وَحَدَةِ حَقِّ لاَ تُشَابُ بِشِرْتِكِةِ

وَ مَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ وَ مَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ وَ مَا الْخَلْقِيقَ فِي الْمُوارِ فِ كُرِ الْخَفِيقَ فِي الْمُوارِ فِ كُرِ الْخَفِيقَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُفِيقَةِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُفِيقَةِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُفْيِقَةِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُفْيِقِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُفْيِقِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

فَفِي فِصُومَا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ فَفِي فِصُومَا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ مَعْ خَتَقَّقِ نِعْمَ فَ

فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُلِّ نِعْمَهِ فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُلِّ نِعْمَهِ فَا الْمَ هَادِثِ فِحُكِرِّ حَالَةِ مَا الْمَ هَادِثِ فِحُكِرِّ حَالَةِ

فَأُورَتُهُ حُبُ التَّفَرُّدِ مَ اثِمَ التَّفَرُّدِ مَ اثِمَ التَّفَرُّدِ مَ اثِمَ الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمَا فِي الْمُوافِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

فَصَارَيْحِبُ اللهِ حَقَّا بِلاَ رَيْبِ اللهِ حَقَّا بِلاَ رَيْبِ لَكُمْ فَعَالَ فِي صُلِّ لَكُمْ فَي الْمُ كُمِّانَ فِي صُلِّ لَكُمْ فَي الْمُ كُمِّ اللهِ عَمَانَ فِي صُلِّ لَكُمْ فَي اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحِ لَكُمْ فَي اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحِ لَكُمْ فَي اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحِ اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحِ اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحَ اللهُ عَمَانَ فِي صُلْحَ اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحَ اللهِ عَمَانَ فِي صُلْحَ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فَحُكِلُّ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوَت فَحُدِّ خَالِمٍ مِنْ مَشُوبَة

وَلَا بُدَّ فِي فَا مِنْ إِمَامٍ لِسَالِكِ وَلَا بُدَّ فِي فَا مِنْ إِمَامٍ لِسَالِكِ مِنْ الْمَامِ فَي فَا مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن

وَ مَ عَنْ مَنْ مَ مَا مَعَ مُولِدًا عَفُولاً عَنْ رَبِّهِ مَ مَا مَعْ وَلِمَ مَا مَا مُؤْمِدًا مُعْ وَاللّهِ مِنْ فَرَطِ ظُلْمَةِ مَا مَا مُؤْمِدًا طُلْمَةِ مَا مُؤْمِدًا مُؤمِدًا مُومِ مُؤْمِدًا مُؤمِنَا مُؤْمِدًا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنِ مُؤمِمِ مُؤمِنِعًا مُؤمِنَا مُؤمِنِعًا مُؤمِمًا مُؤمِمِنًا مُؤمِمًا مُؤمِمِنَا مُؤمِمًا مُؤمِمًا مُؤمِمِمًا مُؤمِمًا مُؤمِمِمًا مُؤمِم

يَقُو لُونَ بِالْأَفُّوَاهِ مَالَيْسَ فِي الْحَشَا وَ يَا تُونَ مِنْ أَفْعَالِ صُلِّ قَبِيتَ فِي

نَصَعْت بَعْدَ الْبَحْثِ إِنْ كُنْتَ سَامِعًا فَمَا الدِّينِ إِلاَّ نُصْحُ كُلِّ الْخَلِيقَةِ

فَحَمْ قَدْ أَزَا غُوا مِنْ عُقُولٍ بِسِيطَةٍ خَدَمَ قُدُ أَزَا غُوا مِنْ عُقُولٍ بِسِيطَةٍ خَدَمَ وَفِيقِ نُورِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ

وقد صارت الأعراض في متحمالهم قبائع أغراض في شرفتنسة

وقد أمر الشَّرْعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ صَانَ فَا نَفْعٍ بِإِرْشَادِ أُمَّ فِي وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ فِ وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ فِ فَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ الدِّيفِ اللَّهِ الدِّيفِ اللَّهِ الدِّيفِ اللَّهِ الدِّيفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيَتْلُو صِكْتَابِ اللّهِ بِالْجِدِّ دَائِمًا وَيَعْتَبِمُ الْأَنُوارَ مِنْ صُلِّراً يَتِ

يُحَكِّمُهُ فِي صُلِّمَاهُو فَاعِلْ وَمَاهُو فَاعِلْ وَيَتَبَعُ أَخْلَاقًا لِخَيْرِ الْخَلِيقَةِ

فَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَرَا وَهُوَ الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّسَةِ

عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَعْ آلِهِ وَ مَنْ تَعْلَيْهِ مِعْتَةِ تَلَاهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعُتَةِ



يَــقُولُ عَبُّدُ رَبِّــهِ فَحَمَّـــدُ إِبْنُ الْحَبِيبِ رَبِّــهُ يُـوَحِّدُ

بِاسْمِ الْإِلَهِ فِي الْأُمُورِ أَشْرَعُ إِلَيْهِ بَدْ وُ مَاكِدَ اصَدَالُمُرْجَعُ

مَعَىٰ الْإِلَهِ الْعَنِيُّ عَن سِوَاهُ وَلَهُ يَفْتَقِرُ مَا عَصدًاهُ

لِلْاسْتِغْنَى عَنْصُلِّ مَاسِوَاهُ يَجْ مِنَ الْأَوْصَافِ لاَ تَنْسَاهُ

وَ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلْمُ وَالْصَكِلْمُ وَالْصَكِلْمُ لَمَا أَكْسَامُ

وَعَدَمُ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَفْعَالِ الْأَفْعَالِ الْأَفْعَالِ الْأَفْعَامِرَةُ الْبَالِ

جَوَازَفِعُلٍ ثُمَّ تَرْدٍ أَلْحِقَا مَ مَوَازَفِعُلٍ ثُمَّ تَرْدٍ أَلْحِقَالًا وَخُونَاهُ وَعُونَاهُ وَخُونَاهُ وَعُنَاهُ وَالْعُنَامُ وَعُنَاهُ عُلَاهُ وَعُنَاهُ وَعُنَاهُ وَعُنَاهُ وَعُنَاهُ وَعُنَاهُ وَالْعُنَامُ وَعُنَاهُ والْعُنَامُ وَالْعُنَالُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَاهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُ

وَلِافْتِقَارِ كُلِّ مَا عَصَدُهُ يَبُّ مِنَ الْأَوْصَافِ مُنْتَفَاهُ

العلم والقـــدة والإراده ثمّ الحياة حقق الإفساده

زِدْ قَادِرًا وَ مُرِيدًا وَعَالِمُ حَالِمُ حَالِمُ حَالِمُ حَالِمُ حَالَاً وَازِمُ حَالُلُ وَازِمُ

وَحْدَةً فِعْلٍ وَحَدَا وَصْفِودَاتُ

حُدُوتُ عَالَمٍ وَ نَفَيْ تَأْثِ بِيرِ بِطَبْعِ أَوْبِقُوَّةٍ فَاعْتَ بِرِ فَيَلَّت خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَالضِّمَّ مِثْلُمَا فَفَصِّلُ عَدَهُ

وَلِلْإِيمَانِ بِالرَّسُّولِ عَشَــرَهُ وَسِتَّـة مِنْ الصِّفَاتِ تَابِعَهُ

الصُّدُفِ وَالنَّبُلِيغُ وَ الْأَمَانَ فَ وَالنَّالِيغُ وَ الْأَمَانَ فَ وَالنَّالِمُ فَ النَّالِمُ فَ النَّالِ

وَإِيمَا<u>نْ بِ</u>حُتْبِ وَأَنْبِ يَا اللَّهِ وَأَمْلاً حِكِياً وَأَمْلاً حِكِياً وَأَمْلاً حِكِياً

وَإِيمَانُ بِيَوْمِ الْآخِرِ فَـعِ أَضْدَادَ مَا وَكُنْ لِنَفْيِهَامَاعِي فَيَلْتِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ حِفَ فَيَلُّتُ وَسِتُّونَ حِفَ فَيَا الْمُشَرِّفَ فَيَ الْمُشَرِّفَ فَيَ الْمُشَرِّفَ فَيَ

فَاشْغَلَّ بِهَا الْأَوْقَاتَ بِالْخُورِ قَاشَعَ السُّرُورِ تَرْقَ إِلَى الْمَعْنَ مَعَ السُّرُورِ

دَلِيلُهَا النَّظِرْ فِي الْقُرْمَ أَنِ وَالنَّظِرْ فِي الْقَوْمَ أَنِ وَجَوَلَانْ الْعَقْلِ فِي الْأَحْدُونِ

يَارَبَّنَا حَلِّ عَلَى غَدَ سَقَّدِ وَالِهِ وَصُلِّ عَبْدٍ مُقْتدِي

## وَوَقِيقِ الولاة لِلمُسَاعَدَهُ لِمُسَاعَدَهُ لِمُسَاعَدَهُ لِمُسَاعَدَهُ لِحَدِيدٍ مَافِيهِ صَلاَحُ الْعَمَلَةُ

وَاحْيَمْ لَنَا يَارَبِّ بِالسَّعَادَهُ وَارُّ فُتْ بِنَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةُ (

## ويليب وجين ويلا ويلا واقي الصطريق وأبياتها: 48

يَقُولُ أَفْقَرْ الْوَرَى عَمْضَةَ إِبْنُ لِكَبِيبِ قَوْلَهُ مُمْسَدَّهُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِخَدِّمِ بِهِ عَمَّ الْوَرَى فِي بَرِّهِ وَ بَحْدِهِ

وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ بِالشَّرَاثِكُ وَمُعْجِزَاتٍ مَالَهَا مِنْ دَافِحُ فَلْبُهَا تَحَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْهِا تَحَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْهِ مُقَرِّرُ عَلَيْهِ مُقَرِّرُ

فَهَا حَدِيثَهُ الْبُوْمَةُ تُقَرِّبُ لَكُونَةً الْقَرِّبُ لَكُونِهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُحَدِّبُ الْمُعْرَادُهُ الْمُحَدِّبُ الْمُعْرَادُهُ الْمُحَدِّبُ الْمُعْرَادُهُ الْمُحَدِّبُ الْمُعْرَادُهُ الْمُحَدِّبُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِادُ الْمُعْرِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

مَمَّيْتُمَا بِبْرَاقِ الطَّرِيقِ الطَّنِيقِ المُّرِيحِ لِلْتَّكِيقِ لَيْتَ عَيقِ

فَإِنْ ثُرِدُ سُلُو حَصَدَالطَّرِيقَا فَإِنْ تُرْفِيقًا فَاعْتَمِدِ اللَّهَ وَسَلَّ تَوْفِيقَا

وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيبِ وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيبِ فَإِنَّ ذَا يَجْلُبُ لِلتَّنْوِيبِ

وَخَصَلْتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَهُ فَوقَهُمَا مِنَ الْخَيْرِ اتِ يُحْمَدُ

حُسْرُ ظَنِّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْعِبَادُ فَحُنْ هُمَا وَجَيِّبَنَّ لِلْعِنَادُ

وَأَقْرَبْ الطَّوْقِ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ الطَّوْقِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِأَنَّهُ الْإِسْمُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ عَلَى الْأَعْظِمُ الْأَعْظِمُ عَلَى الْأَعْظِمُ عَلَى الْأَعْظِمُ عَلَى الْأَصْتِى مِنْ خِلَا فِي يُعْلَىمُ

وَفَرِّعُ الْقَلْبَ مِنَ الْأَغْيَارِ عِنْ الْأَغْيَارِ عِنْ النَّوَجُهِ لِذِكْرِ الْبَارِي

بَلْ عَقِبِ الذَّنبِ بِالْاسْتِغُفَارِ وَبِالتَّضَرَّ عِ وَالْانْدِ صَارِ

وَانْظُرُ لِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْتُ اللَّهُ الْطُورُ لِمَا مَنْ لِطَاعَةٍ سَعَدُ إِلَيْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

وَاحْمَدُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالشَّرِّاءِ لَا اللَّهُ الْفَاعِلُ فِي الْأَشْسِيَاءِ لِلْأَنْفُ الْفَاعِلُ فِي الْأَشْسِيَاءِ

وَحَرِّكِ الْمِقَةَ بِالْأَشُواقِ وَحَرِّكِ الْبَاقِ وَلَا تَصْكُنُ قَرْضَى بِدُونِ الْبَاقِ

وَلَا تَقِفُ مَعَ الْبَوَارِقِ وَ لَا مَعُ غَيْرِمَا مِزِكِلَ شَيْءٍ حَصَلَا

وَاسُأَلُهُ أَنْ يَطُوى لَتَ الطَّرِيقَا حَتَّ تَذُوقَ ذَلِتَ التَّكْفِيقَا

فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنَ الْعَبِيدِ فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنَ الْعَبِيدِ مَنْ شَاءَهُ لِحَضْرَةِ التَّفُرِيدِ

إِيَّاتَ أَنْ تَسْتَبُعِهَ الطَّرِيقَا إِيَّاتَ أَنْ تَسْتَبُعِهَ التَّعُويِقَا فَإِنَّهُ أَنْ يُسْتِحُ التَّعُويِقَا

وَاسْلُتُ بِنَفْسِتُ سَبِيلَ الرِّفْقِ لَا يَعْفِ لَكُونَ مِنْدُمًا بِالشَّوْقِ لِلسَّوْقِ السَّوْقِ السَّفِي السَّفِي السَّوْقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي الْعَلَيْ السَّفِي الْعَلَيْسَالِي السَّفِي السَّفِي الْعَلَيْسَامِ السَّفِي الْعَلَيْسَامِ الْعَلَيْسَامِ السَّفِي الْعَلَيْسَامِ السَّفِي الْعَلَيْسَامِ السَّفِي الْعَلَيْ

فَإِنَّــ رَحْعَتْنِينِ مِنْ غَيْرِحْتِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ مِنْ غَيْرِحْتِ

وَ الْأَدَبَ اجْعَلَنَّهُ رَفِيقَ التَّفْرِيعَ وَالتَّحْقِيقَا فِي أَخْذِتَ التَّفْرِيعَ وَالتَّحْقِيقَا

فَقَثَلُ الْأَدَبِ فِي الْأَمْبُورِ تَحَدِّطِتُ الْحَدِيدَ بِالْإِكْسِيرِ

أَمَا تَرَاهُ يُقْلِبُ الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا

فَتَمُ غَدِدٍ عَمَلاً قَدُّ وَتَّلَهُ لِنَفْسِهِ وَحَمُّ أَدِيدٍ قَرَّبَهُ

فَأَهَ بِنَ النَّطَرِيفِ الْأَصُوانِ فَأَهُ فَ النَّطُودُ بَارِيهَا بِغَيْرِ ثَانِ فَ فَيُ الْمُعَانِ فَي الْمُ

فَتْبُصِرُ الْخَالِقَ فِي الْمَخْلُوقِ وَتُبُصِرُ الرَّازِقِ فِي الْمَرْزُوقِ وَتُبُصِرُ الرَّازِقِ فِي الْمَرْزُوقِ

وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِي غَيْرِ مَظْفَرٍ وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِي غَيْرِ مَظْفَرٍ لِيَّالِيَ أَوْبَشَرِي

فَالْمَظْفَرْ الْأَوْلُ نُورُ أَحْمَةًا حَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ سَـُرْمَةًا

قد مَلاَ الْحَقِّيهِ الْأَصْوَانَا وَضُولًا مَا يَصُونُ أُوقَدُ صَانَا

فَاشْفَدُهُ فِي النَّفْسِ وَ فِي الْأَفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَا الْفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفِي وَالْفَاقِ وَلَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِلَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاق

تَصُفَى بِذَ الشَّمْودِ صُلِّحَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ

وَ ذَكِرِ النَّفْسِ بِحُسْنِ نِيَّةِ وَاقْرُنْهَا بِالسَّحُونِ وَالْحَرَّكَةِ وَنَهِّهَا تَنْمِيَةً وَحَكِيُّرَا لَمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَاخْتَصِ الطَّرِيقَ بِالتَّعْظِيمِ لِحُلِّ مَاشُرِ عَى مِنْ مَرْسُومِ

وَلاَ تَحْفَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَعْقَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَدْ مِنَ الْأَقْدُ وَالِ فَيْ الْأَقْدُ وَالِ

طريقة الأبدال جوشع سفر خوردا خود خور موردا

قَ انْتَهَتُ نُبُذَةً ذَالتَّصَوُّفِ وَالْحَمَّةُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمَّةُ لِللَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمَّةُ لِللَّهُ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمَّةُ لِللَّهُ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمَّةُ لِللَّهُ عَلَى التَّعْرُفِ وَالْحَمَّةُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْع

وَأَصَلِي عَلَى النَّبِيِّ الْمُصِدِّ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ صَلَّةً

وَأَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَ الْحَسَالِ لَنَا وَ لِلْأَحْبَادِ فِي الْمَسَالِ لَيْ الْمَسَالِ لَيْ الْمُسَالِ

وَأَنْ يُزِيلُ عَنَّا حَكَّ رَيْدٍ \_ فَرَبِّي

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى النَّمَـ الْمِ الْخِتَامِ وَالثَّكْرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِتَامِ (



اَلْمُعُدُ لِلَّهِ وَ صَـلًى اللَّهِ وَ صَـلًى اللَّهِ الْهُولَ الْهُ وَ الْهُ وَ الْهُ وَ الْهُ وَ الْهُ

قال أَبْوحَامِ الصَّوفِيُّ حَامِ مُوَالصَّوفِيُّ حَبِّةُ الْإِسْلاَمِ مُوَالصَّومِيِّ

حَكِرَ امَةُ الحَّاجِلِ فِي الطَّرِيقِ عِشْرُونَ فِي الدُّنْيَاعَلَ التَّحْقِيقِ أُوّلُهَا يَذْكُرُهُ الْإِلْتِ فَالْفُ رَاهُ الْإِلْتُ مِنْ الْفُ رَاهُ الْإِلْتُ مِنْ الْفُ رَاهُ الْمُ

ثَانِيْهَا تَعْظِيمُهُ بَيْنَ الْأَنَامُ وَالثَّالِثُ الْخُبِّ لَهُ بِلاَ مَلَامُ

وَحُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ الْإِلَى فَيَا سَعْدَاهُ أَحَبَّهُ الْخُلُقْ فَيَا سَعْدَاهُ

رَابِعُ مَا يُدَيِّرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ فَيَبُقَى دَائِمًا مَدُّ رُورًا لَهُ فَيَبُقَى دَائِمًا مَدُّ رُورًا

خَامِسُهَا تَسْهِيلُهُ الرِّزُقِ لَهُ لِمَامِسُهَا تَسْهِيلُهُ الرِّزُقِ لَهُ لِمَامِسُهُ الرِّزُقِ لَهُ المُ

سَادِ سُفَا يَنْصُرُهُ عَلَى الْعِدَا يَخُرُقِ عَادَةٍ مَعْ حِفْظٍ أَبَدًا

سَايِعُمَا يَحُونِ أَنْمَتُ فَلاَ وَحُشَةً تَاتِيهِ مِنْ شَيْءٍنَـزَلاَ

قَامِنْهَا الْعِزُّلَهِ فِي النَّفْسِ فَالْتَوْنُ يَخْدُمُهُ دُونَ لَبْسِ

عَاشِرْمَا الْغِنَى لِمَلْدِ فِي مَعَ تَسْفِيلِ أَمْرِهِ الَّذِي فِيهِ سَعَى

وَ مَا حَد بَا قِيمًا مَعَ اخْتِمَارِ بِعَطْفِ بَعْضِمًا فَخُذْ يَاقَارِي

تَنْوِيرُ قَلْبٍ يَمْتَدِي بِنْسِورِهِ لِنَوْيرُ قَلْبٍ يَمْتَدِي بِنَصْلِ رَبِّسِهِ لِنَمْمُ لِ رَبِّسِهِ

وَشُوع حَدْدِ فَلا يَكْتُمْ وَشُوع حَدْدِ فَلا يَكُتُمْ وَسُكِلْ عِدْنَةٍ بِهِ تَلِمُ

مَهَابَةُلَهُ وَحُمُّنُ مَوْقِعِ فِ نُفُومِ النَّامِ بِغَيْرِ دَافِعِ

تَحْبِيبُهُ لِحُلِّے خَلْقِے فِي الْوَرَى بِوَعْدِ رَبِّنَا لَهُ بِللَّا مِحْرَا

تَعْجِيرُهُ الْأَرْضَ لَهُ فَيَخْ مَبْ حَيْثُ لِمُرْعَةٍ لَا يَرْمَبْ لِمُرْعَةٍ لَا يَرْمَبْ

وَالْبَرُّ وَالْبَحُرُ مَعَ الْمَـــوَاءِ حَادِمَةٌ لَهُ بِـــلاً امْتِـــرَاءِ

وَحُوشٌ ثُمَّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مَتَ الدَّوَامُ

مَفَاتِيحُ الْكُنُورِ وَالْمَعَادِنُ تَطُلُبُهُ وَ هُوَ عَنْمَا بَائِنُ

تَوَسَّلُ النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى اللهِ عِيغِ حَكِلِّ شَيْءٍ نَسزَلاً اللهِ عِيغِ حَكِلٍّ شَيْءٍ نَسزَلاً

فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ لِلْا تَعْمِيرِ فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ التَّيْمِيرِ

وَ ذَاتَ مَوْثُولٌ إِلَى إِخْتِيَارِ إِلَمِ مِي فِي سَابِقِ الْأَقْدَارِ

فلاً تَقْلُ دَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَذَاتَ شَأْذُ صِّلِ غَافِلِمْرِيبُ

أَمَّا الْحَرَامَةُ لِفِي الْأَخِرَةُ الْمَالَكِةِ الْمُخْرَةِ الْمُخْرُونِ أَيْضًا هَا حَمْا مُتَّبَعَهُ

تَسْفِيلُ مَوْتِهِ مَعَ الْخِتَامِ عَلَى الْإِيمَانِ فَازَ بِالْمَامِ عَلَى الْإِيمَانِ فَازَ بِالْمَامِ

تَبْغِيرُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَالْأَمْنِ مِنْ حَوْفٍ مَعَ الرِّضُوانِ

حَدَ الْخُلُودِ فِي الْجِنَانِ أَبَدًا فِ جِوَارِ الرَّحْمَانِ مَأْبًا سَرُمَدًا

ل زوجه الغزوجي و الإكرام من القلائد القلائد و الإنعاد

يُلَقَّنُ الصَّوَابَدِي السُّوَّالِ فلا يَخَافُ شِدَّةَ الْأَلْسُوالِ

تَوْمِعَةُ الْقَبْرِ لَهُ فِي رَوْضَةِ يَــُــونُ فِيهَاءَ امِنّامِنُ فِتْنَةِ

وَإِينَا شَ لِرُوحِهِ وَجِمْمِهِ فَ إِذْ تَأْتِيهِ الْبُشْرَى لَهُ مِنْ رَبِّهِ

تَكْمِلُهُ الطِّيْورُ فِي أَجْوَ افِمَا فِي أَجْوَ افِمَا فِي خَرْضِهَا فِي جَرِّضِهَا

وَالْخَشْرُ فِي الْعِنِّ مَعَ الْحَكِرَامَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ

بَيَاخُ وَجُمِهِ وَنُورُهُ ظَلَمَ وَجُمِهِ وَنُورُهُ ظَلَمَ وَجُمِهِ وَنُورُهُ ظَلَمَ وَالْتَقَرُّ

وَ مَوْلِ مَوْقِفِ فَلا يَصِرَاهُ وَ مَوْلِ مَوْقِفِ فَلا يَصِرَاهُ وَ الْأَخِذُ الْحُتَبِ لَهُ يُعْنَاهُ

فَلاَ يُحَا مَبْ حِمَابَ عُنْفِ بَـلُ يُبُـتَدَى بِجَمِيلٍ وَ لُطفِ

أَعْمَالُهُ تَثْقُلُ عِنْدَ الْسَوْزِنِ

جَوَازُهُ الصِّرَاطَ بِالْإِسْرَاعِ لِحَوَازُهُ الصِّرَاعِ لِحَاتِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْحَاتِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْحَاتِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْحَاتِي الْخُلْدِ الْحَاتِي الْخُلْدِ الْحَاتِي الْحَاتِي الْحَاتِي الْخُلْدِ الْحَاتِي الْحَاتِ

يَشْفَعْ فِي الْأَمْلِ وَفِي الْإِحْوَانِ وَفِي الْأَمْلِ الرَّضُوَانِ وَفِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الرَّضُوانِ وَفِي الْمُعْلِي الرَّضُوانِ وَفِي الْمُعْلِي الرَّضُوانِ وَفِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى وَلَيْفِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِيقِلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِي

ثُمِّ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَالِيَةُ فَمُ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَالِيةِ وَلَامُقَابَقَهُ

وَ هُيَ أَجَلُ مِنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنَ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنَّ مُحَولِ الْجَنَّــةُ مَنَّ مُحَولِ الْجَنَّــةُ مُحَمَّا أَتَى فِي حِتَابِــوَمُنَّهُ

وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَشَرَّطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَالْخِيْمِ لَا تَنْعَلَمُ الْإِلَهُ وَالْخِيْمِ لَا تَنْعَلَمُ الْمِلْمِ لَا تَنْعَلَمُ الْمُؤْمِدُ الْخِلْمِ لَا تَنْعَلَمُ الْمُؤْمِدُ الْخِلْمِ لَا تَنْعَلَمُ الْمُؤْمِدُ الْخِلْمِ لَا تَنْعَلَمُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

العلم و العقل مع إخلام والعصر يوفن بالا ختصاص

قد انتمت خوارف الطريق لفن مشى فيما عَلَ التَّحْقِيقِ فَارَّحَمُ مُفِيدَ مَا وَجَامِعًا لَمَا وَمَنْ تَصَدِّى مَعَنَا لِنَشْرِفَ

سَّنِ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَيْدِ الْمَرِيبُ الْمَرِيبُ الْمَرِيبُ الْمَرِيبُ الْمَرِيبُ

ثُمَّ صَلَاةُ اللَّهِ تَتْرَى أَبَسِدًا عَلَيْ عُنَدِي أَبَسِدًا عَلَيْ عُنَدِي وَ مَنْ بِهِ اقْتَدَى

حنفيد الآلِ مَعَ الصِّعَابِ السَّوابِ () الشَّالِدِينَ سُبْلِ الصَّوَابِ ()

وتليد داليد فضائل الامم الاعظم وابياتما: 21

تَجَرَّدُ عَنِ الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِفُرْبِهِ وَتَرْقِ مَرَاقِ الْقَوْمِ فِ كُلِّمَثْهَ مِ

وَعَقِرْ بِخِ كِرِ اللّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي وَمَوْعِدِ تُحَاسَبُ عَنْهَا يَوْمَ حَشْرٍ وَمَوْعِدِ

وَعَظِّمْ جَمِيعَ الْحَوْنِ مِذْ حَيْثُ إِنَّهُ تَحَوِّز مِنْ نُورِ النَّبِيِّ عُحَمَّدِ وَلاَحِظُهُ أَنُوَارًا لِأَسْمَاءِ رَبِّنَا وَلَا لِأَسْمَاءِ رَبِّنَا وَ عَنْ قَوْلِ مُلْحِدُ وَعَنْ قَوْلِ مُلْحِد

وَأَحْبِبُ بِحْبِ اللهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ وَأَحْبِبُ اللهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ فَدَاكُمُ فَيْدِي

وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَحْرِينِ حَقٍّ وَ شِرْعَةٍ وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَعْرِيفِ فِ صُلِّ مَقْعَدِ تَحْزُ رُتْبَةَ التَّعْرِيفِ فِ صُلِّ مَقْعَدِ

وَ دُلِّعِبَادَ اللَّهِ بِاللَّهِ مُعَلِنَّ لِمَاءَ اللَّهِ مُعَلِنَّ مِنْ اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيَعْلَمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْعِلْمِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِنْ شِنْتَ إِهْرَاعًا لِحَضْرَةِ رَبِّنَا وَ اللهِ ظَنَّا وَ عَجِّدِ

وَوَاظِبُ عَلَى الْأِسْمِ الْعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ وَوَاظِبُ عَلَى الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعِظِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِيمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ

وَشَامِهُ جَمَالَ الذَّاتِ فِحُودٌ لِمُطْهَرٍ فَلَوْلَامَالَمْ يَثْبُتُ وُجُودٌ لِمُوجِ

وَ حُلِّ مِفَاتِ النَّفِي تَفْنَى بِخِ كُرِهِ وَ حُلِّ مِنَالِشُّهُ وَ يَبُقَى نَعِيمُ الْقَلْبِ أَحْلَ مِنَالِشُّهُ وَ

وَحُلِّ تَحَلِّ بِالْقَقَامَاتِ نَاشِيٌّ عَنِ الذِّكرِبِالْلِاسْمِ الْعَظِيمِ مَعَالَّجِةٍ

قَمِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِكِلِّ مِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِكِلِّ مِنْهُ يَصُونُ الْفَيْضُ لِبِحُلِّ مُرْقِب

وَعَنْهُ تَصُونَ حَالَةُ الشَّكِرِ وَ الْفَنَا وَعَنْهُ تَصُونَ حَالَةُ الصَّحُو وَ الْوَجْدِ

وَ مَانَالَ عِزَّا غَيْرُ مُنْفَرِدٍ بِــــهِ وَمَانَالَ عِزَّا غَيْرُ مُنْفَرِدٍ بِـــهِ تَعْصَرُةِ الْحَمْدِ

فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِكِ فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِكُ وَيَغُنَى فَنَاءً لَيْسَ فِيهِ مِوَى الْفَقْدِ

فَإِنْ رُمَّ لِلْآثَارِجَاءَ بِحُلَّ بِحُلَّ فَإِنْ وَالْمَجِ فِالْوِلَايَةِ وَالْمَجِ فِي

فَحُذُ خَادِ مَّا عَبْدًا لِمَنْ مَذَا وَصُفْهُ وَوَفِّ بِعَهْدِ اللهِ يَاتِدِ بِالْـوَعْدِ وَأَعْظَمْ خَلْقِ اللّهِ فِي أَدْ وَمُلْمُ وَيُو اللّهِ فِي النَّبِيُّ فَحَمَّ هِيهِ النّبِيُّ فَحَمَّ هِيهِ النَّبِيُّ فَحَمَّ هِيهِ النَّبِيّ

فَظَا هِرْهُ نُورٌ وَبَاطِنُهُ سِرَّ حَمَالاً ثُهُ لَيْسَتُ تُحَمِّلُ بِالْعَدِّ

عَلَيْهِ ضَلَاةُ اللهِ وَ الْلَالِ وَ الصَّحْبِ وَ دَارِكِنَا بِالْأَلْطَافِ مِنْ غَيْرِ مَاحَةِ

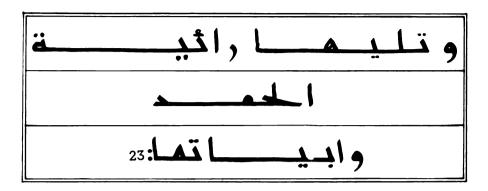

تَدالْخَفْدُ يَاءَ اللَّهِ أَم وَالْعَفُو وَ السِّتْرِ وَحَمْدِي مِنْ نُعْمَاتِ يَا وَاسِعَ الْدِرِّ

تَ الْحَمْدُ عَمَّ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَ الْحَمْدُ عَمَّ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَ الْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْجَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْجَمْدِ وَالْجَمْدِي وَالْجَمْدِ وَالْجُمْدِ وَالْجَمْدِ وَالْجَمْدِ وَالْجَمْدِ وَالْجُمْدِ وَالْجُمْدِي وَالْحِدْدِ وَالْجُمْدِ وَالْحِدْدِ وَالْجُمْدِ وَالْجُمْدِ وَالْحِدْدِ وَالْحِدْدِ وَالْحِدْدِ وَالْحِدْدِ وَالْحِدْدِ وَالْعِلْمُ وَالْحِدْدِ وَالْحِدْدِ وَالْحِلْحِدُودُ وَالْحِلْحِيْدُ وَالْحِدُودُ وَالْحِدُودُ وَالْحِدُودُ وَالْحِدْدُ وَالْحِلْحِدُ

لَـــالْمَعْدُ عَدَّ النَّعْلِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَمِلْوَالْقَمَا وَ الْعَرْشِ وَ الْصُوْسَ الْدُرِّ وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَ الشَّرَى وَعَدَّ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ إِلَى الْفَشْرِ

لَدَالْحَفْدُ يَا رَبِّي صَعَا أَنْتَ أَمْلُهُ فَإِنِّيلًا أُحْمِي الثَّنَاءَ مَدَى الدَّمْرِ

تَ الْحَمَّةُ يَا مُعْطِي الْمَوَاهِبَ بِالْفَضْلِ وَمَا يَحَ أَمْلِ اللَّهِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصُ

آت الْحَقْدُ بِالْأَنْفَاسِ وَالْجِسْمِ وَالْقَلْبِ تَفَضَّلُ عَلَى عَبْدٍ تَحَيَّرَ فِي الْأَمْسِ

فَإِنِّي وَإِذْ كَانَتُ ذُ نُوبِي تَعُوفُنِي فَإِنِي حَسْنُ الظَّنِّ يَجْبُرْ لِي صَسْرِي فَهُنَّ عَلَيْنَا يَاغَفُورُ بِتَوْبَصِيَّا يَاغَفُورُ بِتَوْبَسِيِّ مَالِفِ الْغُمْرِ تَجْذِ سَالِفِ الْغُمْرِ تَجْذِ الْغُمْرِ

وَزِدْنَا مِنَ النَّعْمَاءِ وَالنُّورِ وَ الْصَفْفِ وَرَدْنَا مِنْ النَّعْمَاءِ وَ النُّورِ وَ الْصَفْفِ وَ النِّ

وَأَيْدُنَاخِ أَقُوالِنَا وَفِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ فِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لاَنَدْرِي

فَهَانَكُنُ فِي بَابِ التَّفَضُّلِ وَاقِفْ وَهُنَا فِي بَابِ التَّفَضُّلِ وَاقِفْ وَهُنَا فِي بَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ

فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا بَا عُجِيبُ بِمُ رَعَةٍ فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا بَا عُجِيبُ بِمُ رَعَةٍ فَأَلْ لَكُودٍ وَالْفَيِّ وَ الْخَيْبِ

فَفَضْلَت مَوْجُودٌ بِغَيْرِ وْجُودِنَا وَجُودْت مَسْدُولٌ عَلَيْنَا بِلَا نُصِرِ

وَوَقِقْنَا لِلشَّصِ الَّذِي مُصَوِلاً زِمْ عَلَيْنَا وَيَسْتَدُعِي الْمَزِيدَ بِلاَخُمُ رِ

وَأَخْرِجْنَا مِنْ سِجْنِ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِحُنْوَةِ أَرْوَاحٍ ثَوَابًا عَلَى الشَّكِرِ

وَأَشْهِدُنَا مَعَىٰ الدَّاتِيغِ صُلِّمَ طُهَرٍ للتَّاتِيغِ صُلِّمَ طُهَرٍ للتَّاتِيغِ صُلِّمَ طُهُرٍ للتَّاتِي فَالشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ لِيَعْوَى شُهُودِي فِي الشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ

وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَادِّ مَا عَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَادِّ مِنْ حَضْرَةِ العِّرِّ لِعِيْرِ

فَأَمْرْتَ لِلْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِكُنْ تَصُنْ فَا فَالْمُشْيَاءَ عَرْمًا بِلَا مَكْرِ فَكُمْ الْمُشْيَاءَ عَرْمًا بِلَا مَكْرِ

وَ صَلَّ بِأَنْوَاعِ الْكَمَا لَآتِ حُكِيَّمَا عَلَى أَنْوَاعِ الْكَمَادِي إِلَى حَضْرَةِ السَّلَّمُ

وآلِهِ وَ الصَّحْدِ الْكِرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَمْ وَ الشَّرْحِ لِلصَّدِ

وَيَارَجِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُمَّدٍ وَيَارَجِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُمَّدٍ وَيَارَجُ النَّافُ مِ

وَقَوِّنَا بِالْأَنُوارِيْ كُلِّ لَحُظَةٍ وَقَوِّنَا بِالْأَنُوارِيْ كُلِّ لَحُظَةٍ وَالْقَبْدِ ( وَتَبِتْنَا عِنْدَ الْخَتْمِ وَ النَّرْعِ وَالْقَبْدِ (



أَيَا مَنْ يُرِدُ قُرْبًا مِنَ اللّهِ عَنْ فَوْرٍ الْجَهْرِ اللّهِ فِي اللّهِ وَ الْجَهْرِ اللّهِ فِي اللّهِ وَ الْجَهْرِ

وَعَيِّرُبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسُمُو بِسُرْعَةٍ وَعَيِّرُبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسُمُو بِسُرْعَةٍ إِلَى الْفَصْرِ إِلَى خُرُوةِ الْعِرْفَانِ مَعْ خَالِمِ الْفَصْرِ

لِتَصْفِيلِ مِرْءَا الْقَلْبِ يَنْكَشِفُ الْغِطَا وَتَبْدُو لَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ خَالِمِ الدِّكِرِ

بِعِ كُرِ إِلَهِ الْعَرْشِ تَزْمَنْ فِي الْوَرَى وَيَعْلِيَ النَّفِي النَّذِي النَّفِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِهُ النَّهُ النِهُ النَّهُ النِهُ النَّهُ النِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْمِي النَّهُ الْمُعْمِي النَّهُ الْمُعْمِي النَّهُ الْمُعُمِي النَّهُ الْمُعُلِي النَّهُ الْمُعْمِي الْمُعُمِي الْمُعْمِي الْمُعُمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي ا

وَ تَضْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةِ وَ تَصْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ غَيْرٍ كُلْفَةِ وَ تَعْلَمُ مِنْ شَبِّ وَشِرْ حِوْمِنْ غَيْرٍ

وَ تَرْحَلُ عَنْ حَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ تَرْحَلُ عَنْ حَكُونِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ الْأَمْرِ وَ تَشْفَدُ فِعْلَ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَ الْأَمْرِ

وَ تَرْقَ إِلَى الْأَسْمَاءِ تُسْقَى بِنْورِ هَا فَتَبُدُو لَدَ الْأَوْضَافُ مِنْ غَيْرِ مَاسِترِ

وَيَظْفَرُ مَعْنَ الذَّاتِ مِنْ كَامِلِ الْفَنَا فَتَا فَتَبُقَى غَنِيًّا بِالْإِلَهِ مَدَى الْعُلَمُ

فَإِنْ عَبِقَتْ فِي الْغَرْبِ أَنْفَا مُ ذِكِهِ وَفِي الشَّرْقِ مَعْلُولٌ تَعَافَى مِنَ الشَّرِّ

عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي خُوْبَتٍ قُوْبَتٍ فِي عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي خُوْبَ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسِ وَلَا مِيْفَا ذِكُرُ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسِ وَلَا مِيْفَا ذِكُرُ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسِ وَلَا مِيْفَا ذِكُرُ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسِ وَلَا مِنْ خُوسِ وَلَا مِيْفَا ذِكُرُ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسِ وَلَا مِينَا فَا فَا مُنْ خُوسِ وَلَا مِيْفَا ذِكُرُ الْجَلَالَةِ مِنْ خُوسٍ وَلَا مِينَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

فَقَامِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِخِ وَ لِمِ اللَّهِ عَدْمُ الْأَنْفَاسِ بِالرُّوحِ وَ السِّرِ

فَقَدُ كَانَ قَاكِرًا وَ أَصْبَعَ مَذُ كُورًا يَتِيهِ عَلَى الْأَكُوانِ مِنْ غَيْرٍ مَا فَخُرِ

وَمَا الْفَخُرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِبِ

نَتَا يُخ دِحرِ اللهِ لَيْسَ آهَا حَصْرٌ فَوَاظِبُ أَخِي وَ لَوْ عَثِيًّا وَبِالْفَجْرِ

لَقَدُّ وَرَدَ الْإِكْنَارُ مِنْهُ بِلاَ حَبِّ تَدْرِي تَصَفَّحُ صِتَابِ اللَّهِ مَعْ مُنَّةٍ تَدْرِي

وَقَدُّ وَعَدَ الْجَلِيلُ بِخِ كُرِ مَنْ غَدَا لَهُ ذَاكِرًا يَا هَوْزَ مَنْ خُصَّ بِالذِّكِرِ

وَ مَنْ يَعَشَّ عَنْ ذِكِرِ الْإِلَهِ يَكُنْ لَهُ قَرِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يُفْتِنُ عَنْ سَيْرِ

وَلاَ تُبْعَظُ الْأَرْزَاقِ إِلاَّ لِعَنْ خَدَا لِلاَّ لِعَنْ خَدَا لِيَّ لِعَنْ خَدَا لِيَّ لِعَنْ خَدَا لِيَّ لِعَنْ خَدَا لِيَّ لِعَنْ خَدِّدُ لَمْ خَتَى يُغَيَّدِ فِي الْوِتْ فِي الْوِلْ فِي الْمُلْعِلَيْنِ الْمِلْ فِي الْمُعَلِيقِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْعِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

وَهَذَا رَسُولُ اللّهِ يَذُكُرُ دَائِكًا وَهَذَا رَسُولُ اللّهِ يَذُكُرُ دَائِكًا لِللّهَ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى ا

وَقَالَ اذْكُرُواحَيَّ يَفُولُونَ إِنَّـهُ يُرَاعِي بِذِكْرِ اللَّهِ حِرْصًاعَلَ الْخَيْرِ

عَلَيْتُ بِهِ فَالْقَوْمُ قَدْ مَكِرُ وَا بِهِ وَأَفْنَوْ ا فِيهِ الْأَرْوَاحَ يَالَهُ مِنْ ذُخْرِ

فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْظَوَتُ فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْظَوَتُ وَلَّ عَرِ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِ

وَلاَ تَصْتَفِي بِالْوَارِدَاتِ عَنِ الْوِرْدِ وَلاَ تَصْلُبَنْ إِلاَّ رِضَاهُ مَعَ السِّتِ وِلاَ تَطْلُبَنْ إِلاَّ رِضَاهُ مَعَ السِّتِ وَلاَ تَطْلُبَنْ إِلاَّ رِضَاهُ مَعَ السِّتِ

فَيَا رَبِّ وَقِقْنَا لِصِدْقِ تَوَجُّمِهِ بِجَاهِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ

عُحَمَّدٌ أَصْلُ الْمَوْجُودَ اللهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُلِيِّ اللهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُلِيِّ اللهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُلِيِّ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَا هَامَ ذَا صَحَرِ مُولَا فِي فِي الثَّمَةُ الْحِدِ والْيُمْ رِ فِي الثَّمَةُ الْحِدِ والْيُمْ رِ

وَالِهِ وَالْأَمْحَابِ مَعْ صُلِّ مُنْتَفِعٍ وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْأَمْدِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ الْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ الْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ الْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالنَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُنْ فِي وَالنَّمُ فِي وَالْمُنْ فِي وَالْمُنْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمْ فِي وَالْمُنْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمُ فِي وَالْمُدُونِ النَّمُ فِي وَالْمُنْ فِي وَالْمُدُونِ النَّمُ فِي وَالْمُدُونِ النَّمُ فِي وَالْمُنْ فِي وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُونِ وَالْمُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ مِنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فِي مِنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي مُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي مُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِ

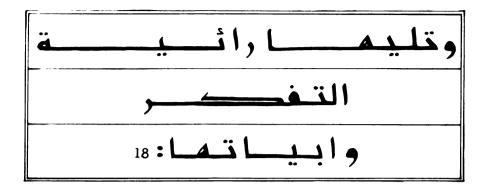

تَفَسَّرُ جَمِيلَ الصَّنْعِ فِي الْبَرِّوَ الْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْمِلْعِلْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَا

وَ فِي النَّفْسِ وَ الْأَفَاقِ أَعْظَمُ شَاهِدٍ عَلَيْ النَّفِي مَاحَدِ عَلَى مَا خَدِ مَا حَدِ مِنْ غَيْرِ مَا حَدِ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْأَجْمَامِ مَعْ خُسْنِ شَكِلِمَا فَلَوْ جُلْتَ فِي الْأَجْمَامُ مَعْ خُسْنِ شَكِلِمَا وَتُنْظِيمَ فَيْطٍ مِنَ الْتُدِرِ

وَجُلْتِيغِ أَسْرَارِ اللَّمَانِ وَ نُطْقِهِ وَجُلْتِيغِ الصَّدِ وَتَعْبِيرِهِ عَمَّا تُكِنَّهُ فِي الصَّدِ

وَجُلْتِ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ حُكِيْهَا وَجُلْتِ فِي خَيْرِ مَا غُسْرِ

وَجُلَّتِ تَقْلِيبِ الْقُلُوبِ لِطَاعَةٍ وَجُلَّتِ فِي وَجُلِّتِ فَعُرِي وَجُلَّتِ فَعُرِي وَعُرِي وَعُرِي الْعُطِيةِ تَعْرِي

وَجُلَّتَ فِي أَرْضٍ مَعْ تَنَوُّ عِي نَبْتِهَا وَجُلَّتَ فِي مَا فِيهَا مِنَ السَّمُّ لِ وَ الْوَعْرِ

وَجُلْتَ فِي أَمْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَهَا وَجُلْتَ فِي أَمْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَهَا وَجُلْتَ فِي وَحَاجِرٌ قَلْمُ رِ

وَجُلْتِ فِي أَسْرَارِ الرِّيَاحِ وَجَلْدِهَا لِحَدْثِ الرِّيَاحِ وَجَلْدِهَا لِعَدْمِ وَ شَكْدٍ قَدْ أَسَالَتُ مِزَالُقَطْرِ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَواتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَواتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي وَجُلْتِي وَرُوحٍ مِنَ الْأَمْرِ

عَقَدْتَ عَلَى التَّوْحِيدِ عَقَدْ مُصَيِّمِ وَالْقَبِ وَالْغَيْرِ وَلْقَبِ وَالْغَيْرِ وَلْغَيْرِ وَالْغَيْرِ

وَ قُلْتَ إِلَا هِي أَنْتَ سُؤْلِي وَ مَطْلَبِي وَ حَصْنِي مِنَ الْأَسُواءِ وَالنَّيْمِ وَالْمَصْرِ

وَأَنْتَ رَجَاءِي فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِي وَأَنْتَ السَّودِ وَالشَّرِّ وَأَنْتَ النَّدِي ثَنْجِي مِنَ السَّودِ وَالشَّرِّ

وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْمُسْتَجِيبُ لِمَنْ حَمَاكُ وَأَنْتَ الْفَقْ وَالْفَقْ وَأَنْتَ الَّذِي تُعْنِي الْفَقْ وَ وَأَنْتَ الْفَقْ وَ الْفَقِ وَ الْفَقْ وَ الْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَلَالْمُ الْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْ وَالْفَالْفِي وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالْفِي وَالْفَالْفِلْ وَالْفَالِ وَالْفَالِي وَالْفَالْفِي وَالْفَالِ وَالْفَالِلْفِلْ وَالْفَالِلْفِي وَالْفَالِ وَالْفَالِلْفِلْ وَالْفَالِلْفِي وَالْفَالِي وَالْفِلْ فَالْفَالِي وَالْفَالْفِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفَالْمِلْفِي وَالْفَالِلْفِي وَا

إِلَيْتُ رَفَعْتُ يَارَفِيغُ مَطَالِبِي

بِجَاهِ الَّذِي يُرْجَى يَوْمَ الْكَرْدِ وَالْعَنَا وَيَوْمَ وُرُودِ الْنَّاسِ لِلْمَوْقِفِ الْخَشْرِ

وَآلِهِ وَالْأَصْحَادِ مَعْ صُلِّ تَادِيعِ وَآلَةً مُ اللَّهُ وَالْأَمْ رِي لِمُنْتِهِ الْغَرِّاءِ فِي النَّمْيِ وَالْأَمْ رِي



قَدْ حَمَانَا فِ حُرْ الْجَبِيبِ جَمَالاً وَ مُنْ الْجَبِيبِ جَمَالاً وَ مُنْ وَرَا

وَخَلَعْنَا الْعِذَارَعِنْدَ التَّحَدَانِي وَجَمَّرْنَا بِمَنْ نُحِبُ افْتِخَارَا

وَمَقَانَا الْحَبِيبُ شَرْبَةَ حُبِّيبِ الْحَطِرَارَا قَدُ أَزَالَتُ مِنْ الْحَبِيبِ الْحَطِرَارَا

وَشَهِدْنَا الْأَنْوَارَ تَبْدُو جَمَارًا وَرَأَيْنَا الْأَنْوَارَ تَبْدُو جِمَارًا

وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَرَا وَفَنَاءِ فِي خَفْرَةٍ تُعْطِي نُـورَا

فَيِفَّطٍ مِنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَ الْطِبَارَا وَكُنَّمُنَا الَّذِي خُبِّ اصْطِبَارَا

تُمْ نَظُونَا فِي سَالِدٍ فَتَرَقَّ لِيَّالِي فَتَرَقَّ لِيَّالِي فَقَامِ الَّذِينَ خَاضُوا الْبِحَارَا

وَشَفَينَا الْقُلُوبَ مِقّا عَرَافَا وَشَفِينَا الْقُلُومِ ذَوْقًا فَطَارَا فِلْومِ ذَوْقًا فَطَارَا

وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَصَانَا وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَصَانَا وَأَتَانَا الَّذِي خُيِبُ الْحَتِيارَا

وَ سُمِعْنَا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْبِ سِرَّا وَسُمِعْنَا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْبِ سِرَّا أَنْتَ عَجْبُوبُ فِي خَذْنَا كُنْ فَتَكُورَا أَنْتَ عَجْبُوبُ فِي خَذْنَا كُنْ فَتَكُورَا

وَأَخِنَّا بِسَفِي مَنْ جَاءَ شُوقًا لَا الْحَيْبَارَا لِلْقَانَا وَلَمْ يَضُنُ ذَا الْحَيْبَارَا

وَإِذَ اكَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَضَلِّ فَتَعَرَّخُ لَمَا وَكُنْ ذَا افْتِقَارَا

وَتَذَ لَّلَ لِأَهْلِهَا تُسْقَى مِنْهُ مَ وَلَا تَخْشَ عَارَا

وَ تَجَرَّدُ مِنْ حِلْ عِلْمٍ وَ فَ مَ عِلْمَ وَ قَلْمُ مِنْ حِلْمُ الْصِحَبِ ارَا لِيَالُولُ الْصِحَبِ ارَا

وَابْغُلِ النَّفْسِ يَا غِيبُ الْوِصَالِ وَابْغُلِ النَّفِي قَدْ أَشَارَا وَاتْبَعِ الشَّيْخِ فِي النَّيْءِ قَدْ أَشَارَا

وَاشْهَدِ الْمَقَّ فِيهِ ذَاتًا وَ قَلْ بَا وَاشْهَدِ الْمَقَّ فِيهِ تَكْنُ بِهِ ذَا انْتِصَارَا

فَهُوَ نُورُ الرَّسُولِ مِ<u>نْ حُكِّلٍ</u> وَجُهِ وَهُو طِبُّ الْقُلُوبِ سِرَّاوَجَهُرَا

فَالْحَظَنَهُ وَ عَظِّمَنَهُ حَكِيْدِ رَا وَادْ هَبَنْ عِنْدَهُ وَكُنْ ذَاانْكِعَارَا

## وَ صَلاَةٌ عَلَى النّبِ عِيَّ وَآلِ وَ مَنْ لَهُ قَدُّ أَهَٰ ارَا وَ مَنْ لَهُ قَدُّ أَهَٰ ارَا

## وتليما اللامية التي انشأ ماتجاه النبي صلى اله عليه و سلم وابياتها: 15

خَوْنَ فِي رَوْضَةِ الرَّهُولِ حُضُورٌ طَالِبِينَ الرِّضَ وَحُسْنَ قَبْ ولِ

جِئْنَا يَا خَيْرَ مَنْ إِلَيْهِ الْمَلَلَّةُ بِانْكِسَارٍ وَذِلَّةٍ وَذُهُ سُلِ

فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا حُكَّلَ عِنَا يَكُلُ وَقُدِد الْخُلْ وَقُدِد الْخُلْ وَلَا يَعْمُولِ الْمُنْ فِي وَقُدِد الْخُلْب وِل

نَدَقَهُ رُعَظِيمٌ لَيْسَ يُضَامَى وَرِسَالَهُ تَفُوقُ حُلِّ رَمْ وِلِ

أَنْتَ بَابُ الْإِلَهِ فِ كُلِّ خَدْرٍ أَنَّى فَازَبِالرِّضَ وَ الْوُحْدِ لِ

حُلِّ مِنْ عُلَّ ضُعِلًا حُمَّ مُؤَيِّدًا بِنُقُب ولِ

قَدُ تَشَفَّعتْ فِي إِلاَمِ فَي قَدُ تَشَفَّع الْمَقْبُ وِلِ النَّبِيِّ الْمُشَفِّع الْمَقْبُ وِلِ

حُلِّ مَنْ حَطَّ رَحْلَهُ بِحَرِيمٍ فَالِّ مَنْ حَلَّ السِّولِ فَالَّ السِّولِ مَالَ أَقْحَى الْمُنَى وَحُلِّ السِّولِ

وَصَنَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ ال

وَصَدَاتَ لِصُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتِ وَصَدَاتَ لِصُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتِ وَلِيَّاتِ مِنْجِي الْأَنَامِ يَوْمَ الْخُلْ ولِ

وَحَدَ احَدِ لِكِلِّ مَنْ فِي أَحْدِ مِنْ شَهِيدٍ حَدَ احْدَ عَمَّ الرَّمْ وِلِ

قَدْ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ الشَّلَامَ فَ فَيَعِيرٍ لِلْأَرْضِنَا وَالدُّخُ وَلِي السَّلَامَ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامَ فَي السَّلَامِ فِي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي الْعَلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلْمَ السَلْمَ السَّلَامِ فَيْ السَلِي فَي السَّلَامِ فَي السَلْمُ السَلْمَ السَ

وَطَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوُمِ حَشْرٍ وَطَلَبْنَا النَّجَاةِ فِي يَـوُمِ حَشْرٍ وَسَلَامًا مِنْكِلِّهِ فَظْ جَفُـولِ

رَبِّ حَلِّعَلَ النَّيِ سِيَّوَآلٍ وَحِمَابٍ وَتَابِعٍ بِشُفُولِ

## و تلیه ارائی الغیبة فی شمود الخات الغیبة فی شمود الخات و الجاد 12:

- قَدْبَدَا وَجُهُ الْدَيدِ لاَحَيغِ وَقَدِ السَّدَ نُورُهُ قَدْ عَمَّ قَلْدِ عَمْ قَلْدُ عَلَا عَمْ قَلْدُ عَلَا عَمْ قَلْدُ عَلَا عَمْ عَلَا ع
- قال لي ارفع واسأنت ب

قُلْتُ أَنْتَ أَنْتَ حَدِي لَيْسَ لِي عَنْدَ اصْطِبَارُ قَالَ عَبْدِي لَتِ بْشُرِي وَالْمُعْدِي لِمُ فَتَنَعَّمُ بِالنَّا خَلِي إِنَّ خَلِي إِنَّ خَلِي النَّا خَلِي النَّا خَلِي النَّا خَلِي النَّا خَل أنت تعنز لعبادي أُنتَ ذِكْرَى لِلْبَشِ حُدِّ حُدِّ وَجَدِ مَالٍ فِ الْوَرِي مِنْي انْتَشَ

بَطَنَتُ أَوْصَافُ خَاتِ يَ

إِنَّــقَاالَــــوْنْهِ قَالِيَّــاتُّــوْرْ

ئ أمن العبار من العبار العبار

لَمْ يَخْفُ لَخَّةً عَيْسَا فَ حَدَّا الْحَدِي عَتَّا الْحَدِي عَتَّا الْحَدِي عَتَّا الْحَدِي عَتَّا الْحَدِي

رَبِّنَا حَلِّعَلَى مَذَ لَا خَلِّمَ الْبَشَ مَذَ لَوْرُهُ عَمَّ الْبَشَ مِنْ الْبَشَ مُنْ الْبَشَامُ الْبُشَامُ الْبُلْمُ الْمُعْلَى الْبُلْمُ الْبُلْمُ الْبُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

## وتليم الاميال الميائل الشمائل وابياتما: 32

عُدَمَّدٌ مَنْشَؤُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَأَحْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ

فَنُورُهُ أَوَّلُ الْأَنُوارِ لَقًا قَصَى إِظْمَارَ أَسْمَا يُعِيفِ الْعَالَمِ الْأَوَّلِ

مِنْهُ احْتَسَدُ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَمَا وَنُهُ إِمْدَ ادْمَا مِنْ غَيْرٍ مَا خَلَلِ

تَقَاطَرَ الْأَنْبِيَا وَ الرَّسُلِ مِنْهُ حَمَّا الْأَنْلِيَا وَ الْخُلْطِ الْأَمْلَاكِ وَالْخُلْطِ

فَيهُ بَهُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَا بِ مِنْ نُـورِهِ الْخُورِ النُّورِ وَ الْبَلَـلِ

وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُ وَ النَّجُومُ مِنْهُ بَدَّتُ صَالَّةً وَلِ صَالَّةً وَلِ صَالَّةً وَلِ صَالَّةً وَلِ صَالَّةً وَلِ صَالَةً وَلِ مَا اللَّهُ وَلِي وَالنَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الِ

فَشَاهِدِ النُّورَ قَدَّ عَمَّ الْوُجْـــودَوَلاَ تَصُنُّ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلَّ عَلَّ عَجَلٍ

لِأَنَّهُ الْمَظْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ لِلْمُ الْمُطْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ فِي الْمُطْفِرُ مَا عِلْلِ

فَاللَّهُ إِخْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِيمِ لِلْحَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرَّا وَ لِلرَّمْ لِل

أَسْرَى بِهِ اللهُ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَا

وَالْمُتَبُشِّرَ الْعَالَمُ الْعُلُوِيُّ لَمَّالَ الْأَمَانَ مِنْ وَجَلِ

وَاحْتَرَقَ الْحُجْبَ وَالْأَنْوَارَحَتَّ دَنَا وَنُودِيَ ادْزُ حَبِيبِي وَالسَّكُو مِنْ خَبَلِ

وَمَتِعِ اللَّحْظِيفِ أَنْوَارِنَا وَ اطْلُبَنْ وَ الْحُلْبَنْ فَيَعْظِ بِلاَمَلَلِ الَّذِي شِئْتَهُ تُعْظَ بِلاَمَلَلِ

فَأْرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِحُدِّ مَكْرُومَةٍ وَأَحْبَرَ النَّاسَ بِالْأَقْصَا وَ بِالسُّبُلِ

فَلْذَبِهِ يَاأَخِي فِي ضُلِّ مُعْضِلَةٍ مُعْضِلَةٍ مُعْضِلًا مِنْدَ النَّامِرَ الْقَسَلِ يَضْنَى حَدِيثَ النَّامِرَ النَّامِ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِرَ النَّامِ النَّامِرَ النَّامِ النَّ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ الْمَامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمَامِ الْمَا

وَلَةِ فِي اللَّهُ فَ إِللَّهُ فَالشِّيدَ مِنْ الزَّلَا فِي وَالشِّيدَ الزَّلَا لِي الزَّلَا لِي الزَّلَا الزَّلْ الْحَدْرُ لَاحْدُورُ الْحَدْرُ ال

فَحَمْ خَوْارِقَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى يَحِهِ فَأَحْجَزَتْ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلَلِ

وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَمَّ رَا مُذَا الْكِتَابُ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ غِ حُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَ ائِـــــُلاَ يُحْصِيمَاعَةٌ وَلاَتُدُرِ كُمَابِالْمُقَـلِ

وَقَدُّ أَحَاطَ كِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا يُبُرِءُ كِلَّ مَقِيمِ الْقَلْبِ مِنْ عِلْلِ

وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمَ فَ ــتَّى فَالْعَجْزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَزِ السَّبْلِ

وَقَدُ تَشْبُمُتُ فِي وَجِئْتُ إِلَى وَقَدُ تَشْفَعُ إِلَى وَقَدُ تَشْفَعُ إِلَى اللّهِ تَشْفَعُ إِلّهِ اللّهِ تَشْفَعُ إِلّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يَا أَحْظِمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً إِنَّا أَمْلِي الْحُوهُ يَا أَمْلِي الْحُوهُ يَا أَمْلِي

بت احتميت فلا تَصِلْنِي يَا مَنْدِي لِنَفْسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ لِلنَّفْسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ

وَلَيْسَ يُلْحَقِّ عَبْدٌ أَنْتَ نَـاحِـرُهُ فَأَنْتَ لِي عُقْدَةٌ فِي السَّمُـلِ وَالْجَبَلِ

وَقَدُ تَحَيِّرُتُ فِي فَخُذُ بِيَدِي فَخُورِ فَخُورِ فَكُورِ فَكُورُ فَيَعُمُ فَيَعُونُ فَعُورُ فَعُورُ فَكُورُ فَاللَّهُ فَالْمُعُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

صلى عَلَيْت إِلَهُ الْعَرْشِ مَا ظَهْرَت مَا ظَهْرَت شَعْل شَعْل الْحَقِيقة بِالْأَسْمَاء وَالْفِعَالِ شَعْسُ الْحَقِيقة بِالْأَسْمَاء وَالْفِعَالِ

حَدَ الْحَدَ الْحَدَابُ مَا الْبَعَادُ مِنْ السَّمَاءُ مِنْ السَلَمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مِنْ السَامِ ا

ثُمَّ الرِّضَى عَنُ رِجَالِ اللَّهِ صُلِّهِمِ مَا سَبَّحَ الْصُونُ مِنْ يُجَلِّ عَنْ مَتَ لِ

وَابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا وُابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَلِ وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَلِ وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَلِ

وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَالْمُسْلِمِينَ بِفَضْلٍ مِنْتُ يَاأَ زَلِي



أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذُوصَرَمِ وَسُرِّمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَحُرَمِ وَلَّ زَلَلِهِ قَدْ تَابَ مِنْ زَلَلِهِ

أَهْ تَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْدٍ وَمِنْ زَلْلٍ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كِبْرِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ حَسَدِ وَمِنْ رِيَاءٍ لِأَمْلِ الْمَالِ بِالْعَسَلِ

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ ظَيِّ قَبِيحٍ بَـدَا مِنْ رُوْيَةِ النَّفِيرِ عَبْ بَامِنْمَا بِالْمُلَلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ غِلَّهِ وَحِفْدٍ وَمَا أَصْمَرُتُ فِي سَالِفِ الْأَعْمَارِمِذْ عِلَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ نُطْقٍ بِفَاحِشَةٍ وَعَرْخَلَلِ وَمِنْ سُحُوتٍ عَرْخِيْبَةٍ وَعَرْخَلَلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهُ مِنْ زُورٍ وَ مِنْ صَخِيرٍ اللَّهُ مِنْ لِلْصَحِمْلِ وَمِنْ عُرُورٍ يَجْعُ النَّفْسِ لِلْصَحَمْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ عَنْهِ بِجَارِحَةٍ وَاللَّهُ مِنْ عِبْلِي وَمِنْ عِبْلِي وَمِنْ عِبْلِي مِنْ عِبْلِي

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْمٍ أَزِيغُ بِــهِ عَلْمُ الْمُفْضِ لِلْوَجَلِ عَلْمُ الْمُفْضِ لِلْوَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِبِ فَيُ اللَّهُ وَلِيبِ وَمِنْ مَقَامٍ أَدَّى لِلْخَوْفِ وَالْخَجَلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ فِعْلِ بِلاَ نِيَّةٍ وَمِنْ ذُمُولٍ أَتَى لِلْقَلْبِ عَنْ عَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوى الْخُلُولِ وَمِنْ السَّمَعُ فِي اللَّهِ مِنْ مَعْدِ اللَّهِ مِنْ مَعْدِ الْفَشَلِ مَعْدِي النَّالِيْغِ وَالْفَشَلِ مَعْدِي النَّالِيْغِ وَالْفَشَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوى الْوُجُودِ وَمِنْ الْسَبَعْفِ اللَّهَ مِنْ مَعْدِي الْوَجُودِ فِي الْأَزَلِ

أَمْتَعُفِرْ اللهَ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ قَدْ خَالْفَتْ مِنْفَاجِ الْمُحْتَارِوَالرُّمْلِ

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ جَهُلٍ وَمِنْ سَفَعِ وَمِنْ فُتُورٍ أَتَى لِلنَّفْسِ عَنْ مَلَــلِ

أَمْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِكِرٍ أَجُولُ بِهِ الْمُلْوِى وَالسَّفْلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِقْدَارَ الْعَوَالِمِ مِلْدُ وَالْمَ مِلْدُ الْسَدُّولِ مَاثِرِ السَّوْلِ السَّولِ

أَسْتَغُفِرُ اللهَ مَقَّابَ الْعَطَايَالِمَنَ الْعَطَايَالِمَنَ الْعَطَايَالِمِنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مُعْطِي مَنْ يَلْودُ بِهِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهِ مُعْطِي مَنْ يَلْودُ بِهِ مَعْطِي وَ النِّحَلِي وَ النَّحَلِي وَ النَّحَلِّي وَ النَّحَلّي وَ النَّحَلِي وَ النَّحَلّي وَ النَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ ال

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ رَحْمَانَ الْخَلَا بْقِينَ الْخَلَا بْقِينِ وَإِنْسٍ وَأَمْلَابٍ وَكُلِّمَالِي

رَبِّ بِأَحْمَة خُنْ لِأَمْرِنَا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَ فَرُشِدًا لِا يَّبَاعِ أَقْوَمِ الشَّبْلِ

عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاَةِ اللهِ مَا مَطَلَتُ عَلَيْهِ أَزْكَى مِنْ بَلَلِ عَيْثُ وَ مَاقَدُ مَرَى فِي الْأَرْضِ مِنْ بَلَلِ



رَكِبَ الشَّوْقَ الَّذِي طَارَبِ فِ فَدَنَا مِنْ حِبِّهِ حَتَّى اتَّـصَــلُ

شَاهَدَ الْحَوْزَخِيالاً زَائِلاً وَاثْمَا الْمُجُودِ وأَفَلَ

ثُمَّ رُدِّ لِلْبَقَاءِ مُثْبِ تَا مُثْبِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ جَمِيعَ الْتَوْنِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ

جَمَعَ الضِّدَيْ فِي مَشْمَدِهِ وَحَد اللَّهَ وَقَامَ بِالْعَمَلِ

حَازَسِرًّا وَحِرَاطًا سَـوِيًّا قَلْمَا وَجَرَاطًا سَـوِيًّا قَلْمَا وَالْحَمَالُ

رَبَّنَا صَلِّ عَلَى النُّورِ الَّسِيِي وَبَّنَا صَلِّ عَبِّدٍ أَمَّهُ حَازَ الْأَمَلِ

وَأَرْضَ عَنْ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَأَرْضَ عَنْ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَمِحَابِ مَعَ قُطْبٍ وَبَحَلُ



يَامَنُ يُرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ يَامَنُ يَرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ وَالْأَوَانِي إِرْقَ عَنِ الرُّوحِ وَالْأَوَانِي

وَالْعَدَمَ الْأَصْلِيَّ الْزَمَنْ لَلْمُ تَصُولُ لِيافَانِي وَصُولُ لِيَافَانِي

قَرَى بِسِ ۗ وُجُودً احَقَّانِي فِي الْمِ الْمُ الْمُلِي الْمُ الْمُعْلِي ا

فَلَمْ يُعَدِّدُ ذَا لَفِعْلِ شَـَيْ مُورِ الْفِعْلِ قِالْبِينَانِ

فَقَنْ تَرَقَّ عَنْ حَلِّ فَ الْهِ فَا وَخُودً الْبِغَيْرِ ثَــانِـ رَمَا وُجُودً الْبِغَيْرِ ثَــانِـانِـ

يَافَوْزَ مَنْ قَدْ غَدَايْشَ امِدْ رَبِّا عَطُوفًا حَلِيمًا دَانِ مِ

يَقْبَلُ مَنْ قَدُ أَتَى فَقِيــرَا قَدُ تَابَ مِنْ حَالِهِ الظُّلْمَانِي

فَتُوبَةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ فِي فَتُوبَةُ الْعَبْدِ وَالتَّدَانِي لِحَضْرَةِ الْحُبِّ وَالتَّدَانِي

وَ فِكُرُهُ مَعُ شُهُودٍ فَضَلٍ وَ فِكُرُهُ مَعُ شُهُودٍ فَضَلٍ الْوَارِدَ النَّصُورَانِي

مَنْ حَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلَقِ فِي أَمْنِ الْمُنْ الْمُ

فَخَالِفِ النَّفْسِيغِ مَوَامَ النَّفْسِيغِ مَوَامَ النَّفْسِيغِ وَمَوامِ النَّفْسِيغِ وَمَوامِ النَّفِي وَمَا حِبَنْ عَادٍ فَا رَبِّ النِي

يْرِيت مِذْعَيْبِمَا الْخَفِ تَى يَعْالِجَ وَ اللَّهِ وَاللَّوْحَانِي

يَسْلُتُ بِالرِّفْقِيفِ الْمَسِيدِ لِيَّالِيَّ فَيْ الْمَسِيدِ لِيَّالِيَّ فَيْ الْمِسْدِ فَيْ الْمِسْدِ فَيْ الْمُسْدِ فِي الْمُسْدِي الْمُسْدِ فِي الْمُسْدِ فِي الْمُسْدِي وَالْمُسْدِ فِي الْمُسْدِي وَالْمُسْدِ فِي الْمُسْدِي وَالْمُوالِي الْمُسْدِي وَالْمُوالِي الْمُسْدِي وَالْمُوالِي الْمُسْدِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِل

يُفْنِيتَ بِالذِّكْرِيْ الْحَقِيقَ فَيُونِيتُ بِالْقُلْبِ الْمُ

يْرَوِّحُ الرُّوحَ بِالْإِشْكَارُهُ فَتَنْجَلِي عِنْدَ مَا الْمَعَانِكَ

يَارَبِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّلِي النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْ

وَعَالِمِ وَالصِّحَابِ طُلِيحًا وَعَالِمِ وَالْجِيعَانِ مَارَبِحَ النَّاسُ بِالْإِيعَانِ

وَأَطْلَبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ وَأَطْلَبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَلِّ مَنْ خَمِّهُ زَمَانِي



سَأَلْتُ قَلْبِي عَنْ قُرْبِ رَبِّي فَقَالَ لاَ شَتَّ مُوَ حَساضِرُ فَقَالَ لاَ شَتَّ مُوَ حَساضِرُ

فَقُلْتُ مَالِ سِي لَا أَرَاهُ فَقَالَ لِي مُوْ فِيتَ خَاهِرٌ

فَقُلْتُ مَذَا الْأَمْرُ عَجِيبٌ فَ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ

فَقَالَ وَمُمْ مُوَ الْجِجَابِ الْأَنسامِ قَامِرُ

وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمِ وَشَاهَدَ الرَّبِّ بِالْبَصَائِرُ

فَغَايَةُ الْفَتْحِيْ الشَّمُودِ فَعَايَةُ الْفَتْحِيْ مَالَهَا مِنْ سَايَرُ

فَلَيْسَ فِعُلِّ وَلَا وُجْسُو ۗ فَلَيْسَ فِعُلِّ وَلَا وُجْسُو ۗ فَالْمَانِ وَالْمُ

فَحْلُ مَنْ بَاحَ بِاخْتِيارٍ مِنْ غَيْرٍ إِذْ لِهُ الزَّوَاجِرِ

يَارَبِّ إِفْتَحُ لَنَا الْبَصَائِرُ وَالْبِّ رَائِلُ الْفَلْبَ وَالسِّرَائِلِ وَالسِّرَائِلِ وَالسِّرَائِلِ وَالسِّرَائِلِ

ثُمَّ الصَّلَّةُ عَلَى النَّبِيِيَ مَاجَدٌ حِبُّ وَسَارَ سَائِرُ

وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا مَاطَارَ شَـُوقًا لِلَّهِ طَـائِرُ

## وتليما عيية النصح النصح وابياتها: 15

سَلَمْ عَلَى الْإِخْوَانِ فِكِّ مَوْضِعِ مَلَامًا يَعُمُّ الْصُلِّ فِي صَلِّقِعُ مَا يَعُمُّ الْصُلِّ فِي صَلِّقِعُ مَا يَعُمُّ الْصُلِّ فِي صَلِّقِهُ مَع

وَإِنِي أُرِيدُ النَّصِّحَ لِلْصِّلِ رَاجِيًا لِيَّا لِيَّا الْمُنَى وَالْعِزِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ لِلْمُنَى وَالْعِزِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ

فَأَوّ لَ نُصِي لِلَّذِي حَرَّرَ التَّقْوِي

فَهَذَا أَسَاسُ الْخَيْرِإِذْ كُنْتَ عَاقِلاً فَعَوِّلُ عَلَيْهِ مَعْ مُرَاعَاةٍ لِشَّرِعِ

وَحُكِلُ الَّذِي قَدُّ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَصُلِّ الَّذِي قَدُّ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَصَالَ اللهِ إِلَّا بِصُحْبَةٍ خَاشِعِ

وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِى فَاضَ نُورُهُ وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخِ الَّذِي فَاضَ نُورُهُ وَخَيْرٍ مُتَاعِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ فَازِع

وَ وَ ا ظِبْ عَلَى النِّكِ كِرِالْمُلَقَّنِ بِالْإِذْنِ وَلَا تَغُفُلَنُ فِي حَالَةِ الضَّيْقِ وَالْوُسْعِ وَزِنْ وَارِ دَاتِ الخِّ كُرِ بِالشَّرْعِ حَاكِيًّا لِشَيْخِت كُلِّ مَاأَتَات وَمَارِعِ

فَسَلَّبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صَلِّ إِرَادَةٍ مُوَ الْمَوْرِدُ الْأَصْفَى فَمَلُ أَنْتَ سَامِعِ

وَمَاتَ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِ رَنْ يُومَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِ رَنْ يُعْمَ خَوْفٍ بِسَوْانِع

رَجَاءٍ وَ شُورٍ ثُمَّ صَبْرٍ تَوَسُّلٍ مَاءٍ وَ شُورٍ ثُمَّ صَبْرٍ تَوَسُّلٍ مِاءِ حَامِع صَدَات الرِّضَ وَالْحَبِّ لِلْصُلِّ جَامِع

وَأَمْبَائِهُ الْفِكْرُ الصِّفِي فِي نِعْمَةٍ

## وَأَعْنِي بِهِ ذَاتَ الرَّمُ وَلَهُ عَدَّا وَأَعْنِي بِهِ ذَاتَ الرَّمُ وَلَهُ عَدَّ وَتُرِمَعَ الشَّفُ عِ

وَآلِهِ وَالْأَصْحَابِ مَعْ ضَلِّ عَارِفٍ مَعَالِطَرِيقِ اللَّهِ فِي ضَلِّ عَجْمَعِ



يَاطَالِبَ الْفَنَا فِي اللَّهُ قُلْ ذَا يُفًا آلَتُهُ قُلْ ذَا يُفًا آلَتُهُ آلَتُهُ آلَتُهُ اللَّهُ

وَ غِبْ فِي عَنْ سِوَاهُ وَ غِبْ فِي فِي عِنْ سِوَاهُ وَ اشْفَ وَ اشْفَ وَ اشْفَ وَ اشْفَ وَ اللَّهُ وَالْسَاءُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالَّ وَاللَّالِ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

وَ اجْمَعُ مُمْو مَتَ فِيهِ عَلَى خَيْرِ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ

وَحَدْدُ عَبْدًا حِرْفَالَهُ تَحْدُدُ حَرَّا عَذَ غَيْدِ اللَّهُ وَاحْفَعُ لَهُ وَتَحَدِّلَ لِللَّهُ تَفْرُ بِعِبِ قِ مِنْدَ اللَّهُ

وَ الْحَصْرُ بِحِدٍ وَحِصَدْتٍ وَالْحَدُ بِحِدٍ وَحِصَدُ فِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واحثم إذا تجلى لَحْدَ اللّه بِأَنْ وَارِ مِنْ ذَاتِ اللّه فَالْغِيرُ عِنْدَ نَا غَدَ اللّه فَالْغِيرُ عِنْدَ نَا غَدَ اللّه فَالْغِيرُ عِنْدَ نَا غَدَ اللّه فَالْوْ جُودُ الْحَدِيثَ لِلّه فَالْوْ جُودُ الْحَدِيثَ لِللّه فَالْوْ جُودُ الْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَ جُودُ الْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَ جُودُ الْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَ جُودُ الْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَالْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَالْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَالْحَدِيثَ لِللّه فَالْوَالْحَدِيثَ لَيْسَالِقُولُ الْحَدِيثَ لَيْسَالُولُ اللّه فَالْحَدِيثَ لَيْسَالُولُ الْحَدِيثَ لَيْسَالُولُ الْحَدِيثُ لَلْكُ الْحَدِيثُ لَيْسَالُولُ الْحَدِيثُ لِللّهُ لَهُ لَهُ اللّه فَالْحُدِيثُ لَهُ اللّه لَهُ الْحَدِيثُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الْحَدِيثُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لّهُ اللّهُ لَهُ فَاللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لّهُ لَا لَهُ لَالّهُ لَا لَهُ لَا لّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا ل

وَوَهُمَدَاقَطَعُ وَائِمَا يُتَوْحِيدٍ حِرْفِد لِلَّهُ

وَوَ حُدِةُ الْوَحْفِدِ لَهُ اللَّهُ ا

وَ وَحُدِةُ النَّمَاتِ لَــُ وَوَحُدِةُ النَّمَاتِ الْبَقَا بِاللَّهُ وَالْبَقَا بِاللَّهُ

فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فِطْرِيقِ السِيدِ السَيدِ السِيدِ السَيدِ السِيدِ السَيدِ السِيدِ السِ

مُعْتَقِدً اشْنَدُ اللَّهُ عَارِ فَ اللَّهُ عَارِ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَارِ فَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وقام في اللَّيْلِ يَتْلُونَ وَقَامَ فِي اللَّيْلِ يَتْلُونَ وَقَامَ فِي اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَنَالَ مَا يَطْلُبُ فَ وَ الْعِلْ عِبِاللَّهُ عِبِاللَّهُ عِبْ اللَّهُ عَبْرَةِ الْعِلْ عِبِاللَّهُ

وَ فَيْضْنَا مِنْ نَبِيِّ وَ فَيْضُنَا مِنْ نَبِيِّ مِنْ لَالْ فَاتِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْ

عَلَيْهِ أَزْتَ مَعْلُومًا تِلِيَّةً مَعْلُومًا تِلِيَّةً

وَآلِيهِ وَ صَ<del>ّالِيهِ</del> وَصُلِّهِ الْعِ إِلْسَى اللَّهُ

## وتليما مائيب الغيبة عما سرى الله و البياتها: 10

رُوحِي تُحَدِّثُنِي بِأَنَّ حَقِيقَتِي نُورُ الَّا لِهِ فَلاَ تَصَرَى إِلَّاهُ

لَوْ لَمْ أَصْنُ نُورًا لَصْنُتُ سِوَاهَهُ إِنَّ السِّوَاعَدَمْ فَلَا تَرْضًا هُ

وإِذَا نَظُرْتَ بِعَيْنِ سِرِّ حَلَمْ تَجِدُ فَإِذَا نَظُرُ الْإِلَهِ فِي أَرْضِهِ وَسَفَالُهُ

آهِ تَوَهِّمْ غَيْرِهِ يَحْفَى بِهِ فَانْبُدُ مَوَاتِ إِذَ اأْرَدْتَ تَرَاهُ

وَارْحَبُ سَفِينَةُ مُنَّةٍ تَنْجُو بِمَا وَاسْلُتُ سَبِيلَ رَبِيسِمَا فِ مَوَاهُ

وَ حِلِ الشَّرَابَ بِصَأْسِمَا وَافْنَى بِهِ تَحْزِ الْبَقَاءَ بِسِرِّهِ وَ عُلَاهُ

واشفَ بِعَيْنِ بَصِيرَةٍ تَوْجِيدَهُ وَالْفَرْقُ شِرْعَتُهُ فَلاَ تَنْسَاهُ

وَاجْعَلُ مُمُو مَتَ وَاحِدًا تُصْفَيِهِ وَاجْدَا تُصْفَيِهِ حَمَاهُ حَلَّا فَعُومِ وَتَدْخُلُو فِي حِمَاهُ

وانزل أُمُورَت بِالَّذِي أَدْرَى بِفَا فَهُوَ الْخَبِيرُ بِقَلْبِنَا وَ مُنَاهُ

ياربِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَنَّ عُمَّدٍ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى الْمُحْودِ وَأَصْلِيهِ وَ سَالُهُ



أَ شَـمُسُ بَدَ امِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ضَوْوُهَا أَمُ انْتَكُشُورُهَا أَمِ انْتَكَشَفَتُ عَنْ ذَاتِ لَيْلَى سُتُورُهَا

نَعَمْ يَلْتَ لَيْلَى قَدْ أَبَاحَتْ بِحْبِيهَا لِعَمْ يَلْتَ لَهُ الْمَالَمَ الْرَايَدَ شَـُوفُهُا

فَأَخْتَى أَسِيرًا فِ مُرَادِ غَرَامِهَا وَ نَادَتُ لَهُ الْأَشُوَاقُ مَلْا عَرَامِهُمُ مُلَا

همابرتت حتى سَقْتُهُ بِصَالِيهَا فَلاَ لَوْمَ فَاشْرَبُ فَالشَّرَا بُـحِدِ يِثُمَا

وما هِيَ إِلاَّحَضَرَةُ الْحَقِّ وَحُدَ مَا تَجَلَّتُ بِأَشْكَالٍ تَلَوَّزَ نُورُهَا

مَابَّدَتُ بَدِيعَ الصُّنعِ فِي طَيِّ دُونِهَا فَلاَ حِظْ صِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَظْمُورُهَا

ه الله مَا حَازَ السَّعَادَةَ صَحَلَّمَا سِوَى مَنْ بِدَ اعْبُدُ اذَلِيلاً يَوْشَمَا

فعطّت قبيت الوّصف مِنه بِوَصْفِهَا وَلاَحَتُ لَهُ الْأَنْوَارْ يَبْدُو شُعَاعُهَا فَغَاجَـعَنِ الْحِبِّ الَّذِي صَانَ قَاطِعًا وَعَانَقَ مَعْنَى لَا يَحِلُّ فِـرَاقُفَـا

فَحَرِّرُ أَخِي قَصِّدًا وَ أَعْرِضُ عَنِ السِّوَى يَفْدُ عَلَى الْأَحْبَابِ مِنْدَ نَسِيمُهَا يَفْدُ عَلَى الْأَحْبَابِ مِنْدَ نَسِيمُهَا

فَمْذَّ عَلَيْنَا مَ اثِمًّا بِوِصَالِهَ ـــا وَغَيِّبْنَا عَنْ حِسِّ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّهَا



فإنْ شِئْتَ تَطْمِيرًا مِنَ الشَّرْدِ وَالدَّعُوَى وَالْشَائِدِ وَالدَّعُوَى وَتُشْرِبَ مِنْ تَسِيمِ وَكُلِحَتَّى تَـرُوَى

فَمُنْطِقَ بِحَبْرٍ ثُمَّ عَيِّمٌ بِتَوْبِ بِتِ فَمَ عَيْمٌ بِتَوْبِ بِيَ فَوَى وَلَازِمٌ قَمِيمَ الزَّهُدِ وَالْجُذُلُ فِيهِ قُوَى

وَلاَ بُدَّ مِنْ نَعْلَيْنِ خَوْفٍ مَعَ الرَّجَى وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّجَى وَعَصَارِإِيقَانِ وَزَادٍ مِنَ التَّسَعُوٰى

وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِقَـــةٍ وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِكْبَةٍ وَحُدِبَةٍ مِنْ بَلْوَى

فَجُدِّ وَأُسْرِعُ فِي الْمَسِيرِ وَ لَا تَقِفُ فِي الْمَسِيرِ وَ لَا تَقِفُ بِي الْمُسِيرِ وَ لَا تَقِفُ وَي فَتُحَبِّ عَنِمَ أُوّى بِي فِكْرِ عَلَى صَوْنِ فَتُحَبِّ عَنِمَ أُوّى

وَ فَكِرُ فِي إِحْسَانِ وَ أَخْلِمُ فِي شُكِرِهِ وَقُمْ سَحَرًا وَاخْضَعُ وَبُثَّ لَهُ الشَّكُوى

وَصَلِّ عَلَى قُطِي الْوُجُودِ وَ حِزْيِبِ صَلَاقً تَعُمُّ السِّرِّ مِنَّا مَعَ النَّجُ وَ

## نحيحة للشيخ سيدي محمد ابن المبيب وأبياتها: و

تَزَوَّدُ أَخِي لِلْمَوْتِ لِالْمَالَ يَقْمُوا لَكَ الْقَلْبُ وَلَا تُطِلِ الْأَمَالَ يَقْمُوا لَكَ الْقَلْبُ

وَ وَ اظِبْ عَلَى الْفِكِرِ الْمُعِينِ عَلَى الْجِدِّ وَ وَ اظِبْ عَلَى الْجَدِّ الْمُعِينِ عَلَى الْجَدِّ الْمُعَالِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ وَ سَارِ عَيْ إِلَى الْأَعْمَالِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ لَا عُمَالٍ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ الْمُعَالِلِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ الْمُعَالِلِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ اللَّهِ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ يَذْ فَبْ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَالٍ فَالْعُمْرُ لِللَّهُ عَمَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَفَكِرْ فِي أَحُوالِ الْقِيَامَةِ وَالْمُوانِينُ تُنْصَبُ

وَصَالِحٌ وَالْحِ عَقْبَاتُهُ تَطُولُ عَقْبَاتُهُ تَطُولُ عَلَيْهُ مَنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ يَصُعُبُ

وَإِذْ شِئْتَ آذُ تُعْقَى مِنْ الْحَوْضِ فِي الْحَشْرِ فَيْ الْخَشْرِ فَلْ النَّبِيِّ وَ مَنْ لَهُ يُنْمَبُ

عَلَيْهِ خَلَاهُ اللهِ فِي ضَلِّ مَصُوطِدٍ مَعَلَيْهِ خَلَاهُ اللهِ فِي ضَلِّ مَصَادِ وَمَنْ يَستَحَبَّبُ مِن وَمَنْ يَستَحَبَّبُ

# وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ لِيَّ وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَقَرَّبُ لَ



أَمِيمْ وَحْدِي بِخِدِرَ بِّنِي فَوَ الشِّفَاءُ فَخِدِرُ رَبِّنِي مُوَ الشِّفَاءُ

أَحْبَبُتْ رَبًّا هُوَ اعْتِقَادِي لَحْدِي الْحَدِي الْعِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِ

وَحُرِّ جَيِّ لِغَيْ رِرَبِّ يَ

ما فوز فان عن الْقناء

• مالِيهِ وَ الصَّحْدِ الْحِكْرَامِ لَهُمْ عُمْرِدٌ لَهُمْ وَ فَــامُ

## قصيدة تعدر عند ختام حكر جلسة من جلسات الفقراء : وابياتها:

حَمْ لَحَدِمِنْ نِعْمَةٍ عَلَيَّ وَلَمْ تَزَلُّ مُحْدِثًا إِلَّــيَّ

غَةٌ يُتنِي فِي الْحَفَا جَنِينَا وَكُنْتَ لِي قَبْلَ وَالِحَقِّ

خَلَقْتَنِي مُعْلِقًا وَ لَصُولاً فَخُلْتُ لَمْ أَعْرِفِ النَّيِ يَّ

أسْجُهُ حَقَّاعَلَى جَبِينِي

باربِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ صَيِّ عَلَى النَّبِ صَيِّ عَلَى النَّبِ صَيِّ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّ

واله والصّحاب طلبراً الله ما والله ما ربح النّاس بالإ بمان

وأَطُلُبُ الْحَقَّ فِي السَّعَادَةُ لِحُلِّ مَنْ خَمَّهُ زَمَانِي وهذاما دعت الحاجة لخصوره وامّا الاهداح في جناب هذا الهيدكر الصمداني العلامة الرباني فلا تعدولا تحدولا تحديث حدولا تحديث حدولا تحديث حدولا تحديث حدولا تحديث حدولا تحديث حدولا الرباني فلا تعديد والم

سلامٌ عَلَى أَهْلِ الْجِمَى حَيْثُمَا حَلَّوا مَنِيَنَّالَهُمْ يَا حَبَّذَ امَا بِهِ حُلَّوا

لَمْمُ أَظْمَرَ الْمُولَى شُمُوسَ بَــمَائِهِ فَمُ أَظْمُ نَعُلُ فَيَالَيْتَ خَدِّي فِي التُّرَابِ لَمْمُ نَعْلُ

من يا عُرَيب الْمَيِّ يَاتِي بَشِيرُ حُمُّ فَتَبْتَهِجَ الدُّنيَا وَيَجْتَمِعَ الشَّهْلِ

صلوني على مَا بِي فَإِنِّي لِوَ حُلِثُمْ إِذَالَمْ أَحُنُ أَهُلًا فَأَنْتُمْ لَهُ أَهُــلُ

سلامٌ عَلَيْتُمْ شَرَّفَ اللَّهُ قَدْرَكُمْ وَمُعْ وَمُرُورُهَا وَدُامَتُ عَلَيْتُمْ نِعْمَةٌ وَمُرُورُهَا

فما طابت الأيّام إلاّ بغ صرحم فأنتم خياء العين حقًّا ونورما

إِدَا نَظَرَتُ عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّ تِي إِدَا نَظَرَتُ عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّ تِي فَاللَّيَا لِي الرَّغَائِبِ

#### وُجُوهُ إِنَّ امَا أَسْفَرَتْ عَنْ جَمَالِهَا أَضَاءَتْ لَهَا الْأَكُولُ مِنْ صُلِّجَانِدٍ

مذاتخميس للقصيدة المحمدية، للشيخ العارف المربي الكامل شيخ الطربي الكامل شيخ الطريقة الحبيبية سيدي

إنْ شِئْتَ نَيْلَ الْمُنَى وَ الشَّولِ وَ الْأَمْلِ
فَانْشِدْ مَدَائِعَ نُورَ الْعَقْلِ وَ الْمُقَلِ
ملاءُ هَذَا الْوَرَى آتِ وَ مُنْتَقِلِ
«مُحَمَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ
ومُحَمَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ

قد حان رَبّ الْورَى فِ الْحَوْنِقِبْلُ قَضَا عِالْمَانِ الْمَوْدِ الْمُصْطَفَى الْمُرْتَضَى خَلْقًا لِقبضة نُورِ الْمُصْطَفَى الْمُرْتَضَى « فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَى « فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَى الْمُرْتَضَى « فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَى الْمُرْدُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَى الْمُؤْدُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَى الْمُعَارُةُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَارُ أَسْمَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوّلِ ﴾

كانت جميع الورَى مِنْ قَبْلِ إِبْرَازِهَا فِي الْعُدْمِ تَشْتَكِي لِحَالِفِهَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُهَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُهَا « مِنْهُ اكتَسَتْ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَهَا وَمِنْهُ إِمْدَ اذْهَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلْلِ »

موالملجأ الَّذِي لَهُ الْوَجْوهُ انْتَسَمَّى فَوَ الْمَلَّةُ غَدًا بِهِ الْجَهِيعُ احْتَمَا مَنْهُ الْوَجُوهُ الْجَهِيعُ احْتَمَا مَنْهُ الْوَجُوهُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَمَا هُنُهُ الْوَجُوهُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَمَا « تَقَاطَرَ الْأَنْبِيّا وَ الرَّسُلُ مِنْهَ صَمَا نَا الْأَنْبِيّا وَ الرُّسُلُ مِنْهَ صَمَا نَا الْأَنْبُولُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْدِ الْمُنْفِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْدِ الْمُنْفَا وَ الْمُلْدِ الْمُنْفِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْدِ الْمُنْفِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْدِ الْمُنْفِي وَ الْخُلْدِ الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفِي وَالْمُسُلُولُ وَلَالْمُ الْمُنْفِقُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَلَيْفِي الْمُنْفِقُ وَلَيْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُ الْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلِمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُ وَلَالْمُلْكُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُلْكُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلْمُنْفُولُ وَلِمُ وَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُولُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُولُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُلْفُولُولُ وَلَالْمُنْفُولُولُولُ وَلَالْمُلْمُ لَلْمُنْفُولُولُ وَلَالْمُلُولُ وَلَالْم

قد اصطفاه إلآه العرش مذخلقي ماندرة أحد يحظى بمنصيب فالديم والقطب والآفرادم بخوده فالحتم والقطب والأفرادم والأقطاب من نوره حنقطة من بخور النوروالبلك

ذَاتُ الْعُلُومِ لَهُ مِنْ بَحْرِهِ صَلَابَتُ مِنْهُ تَفَتَّقَتِ الْعِرْفَانُ وَ انْسَحَبَتُ عِنْمُ الْجَمَالَةِ حِينَ شَمْسِهِ طَلَعَتُ « وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ النَّوْحِ و الْبُحُومِ مِنْهَ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ النَّوْحِ و الْبُحُومِ مِنْهَ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ النَّوْحِ و الْبُحُومِ مِنْهَ وَالدُّولِ »

لآحَدُ شَوَاهِدُ مَذَا النُّورِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحُونِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحُونِ مِنَا قَدْدَنَا وَعَلَا يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِّ مُنْتَقِلاً يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِّ مُنْتَقِلاً « فَقَاهِدِ النُّورَ قَدْ عَمَّ الْوُجُ وَوَلاَ تَحُدْرُهُ تَصِلُ عَلَ عَجَلِي عَلَى عَجَلِي الْحَدْرُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلُ عَلَى عَجَلِي الْمُحَدِّ النَّورَ قَدْ عَمَّ الْوُجُ وَوَلاَ تَحُدْرُ قَدْ عَمَّ الْوُجُ وَوَلاَ تَحُدُ وَلَا عَدْرُهُ تَصِلُ عَلَى عَجَلِي النَّهِ وَمَولاً عَلَى عَجَلِي النَّورَ قَدْ عَمَّ الْوَجُ اللَّهِ عَلَى عَجَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَجَلِي الْمُحَدِّ اللَّهِ عَلَى عَجَلِيقًا عَلَى عَجَلِي الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَى عَجَلِي اللَّهِ عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي اللَّهِ عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي اللَّهِ عَلَى عَجَلِي اللَّهِ عَلَى عَجَلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهِ عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي عَلَى عَبْرَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي عَلَى عَجَلِي عَلَى عَبْرَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهِ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهِ عَلَى عَبْرَهُ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهِ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرَهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ

عمت رسَالَتُهُ فِي الْعُرْدِ وَالْعَجَمِ
وَ الرُّسُلُ نَائِبَةٌ عَنْهُ عَلَى الْأُمَ عِمَ الْأُمَ عِنْهُ عَلَى الْأُمَ عِمَ الْخَلْقُ فِي الْعَدَمِ
بدت فَضَائِلُهُ وَ الْخَلْقُ فِي الْعَدَمِ
« فَاللَّهُ إِحْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَصِيمِ الْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرَّا وَلِلسَّرُ سُلِهِ الْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرًّا وَلِلسَّرُ سُلِهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ أَرْسَلَهُ طُرًّا وَلِلسَّرُ سُلِهُ الْعَلَيْدِ أَرْسَلَهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ أَرْسَلَهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعُلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ السَّلَاقِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلَامُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلِلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُل

أَسْمَاهُ رَبُّهُ عَلَى خُلِّ الْوَرَى فَارُ تَقَى إِلَى السَّمَاوَ اللهِ بِالْأَمِينِ مُرْتَفِقًا فَاسْتَنْشَقَ الْمَلْكُوتُ الطِّيبَ إِذْ عَبِقًا « وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُويُّ لَمَّارَقَى وَالْعَرُشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَ مَانَ مِنْ وَجَلِ» لازال يسمُو إِلَى أَنْ نَالَ أَعُلاً مُنَى وَ بَشَّرَت بِالْهَنَى وَ بَشَّرَت بِالْهَنَى الْمِنْ وَ بَشَّرَت بِالْهَنَا الْمِنْ السَّنَا الْمِنْلُ ذَاتِ الْفَنَا وَلَاحَ مِنْهُ السَّنَا لَا السَّنَا لَا السَّنَا وَلَاحَ مِنْهُ السَّنَا لَا السَّنَا وَلَاحَ مِنْهُ السَّنَا لَا وَلَاجَ مِنْهُ السَّنَا لَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ وَالسَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَ السَّلَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلَالَّةُ وَلَا اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلَّةُ وَلَا اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللللْم

بَحْرُ الْفَضَائِلِ مِنْ عِلْمٍ وَ مَعْرِ فَ فَ صَالِحُلْهِ وَ مَعْرِ فَ سَعْ فَ سَاحَمُ فَ الضِّعَافِ مَلاَ أُضَائِلُ النِّعَافِ مَلاَ أُخْرِ النَّامِ مَنْ خَيْبَ فِي مَا خَتْهُ مِنْ خَيْبَ فِي مَا أَخِي فِي ضَالِ مُعْضِلَ فِي مَا أَخِي فِي ضَالَةُ مَا النَّامِ صَالْحَمَالُ اللَّهُ مِنْ مَا النَّامِ صَالْحَمَالُ اللَّهُ مِنْ مَا النَّامِ صَالْحَمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُل

واسبح بِفِحْرِ حَدِي بَحْرِ النَّدَى الْعِمَمِ تُلْقِ الْمُنَى فَوْقَ مَا تَرْجُومِنَ الْحَرَمِ حَذَاتَ مُتَّهُ أَرْبَتُ عَلَى الْمِمَمِ حَذَاتَ مِمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْمِمَمِ حَذَاتَ مِمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْمِمَمِ الْمُنْ فَائِلَهُ وَ الْأَخْلَقِ وَ الشِّيَمِ وَاذْرُ مِنَ النَّرَلَ لِ» وَلَذِذِ السَّمْعَ بِالْأَخْلَقِ وَ الشِّيَمِ وَاذْرُ مِنَ النَّرَلَ لِ» واذْرُ مِنَ النَّرَلَ لِ» واذْرُ مِنَ النَّرَلَ لِ»

أعيى الورّى قَهُمْ مَعْنَى بِعْضِ مَنْصِبِهِ حَدِّثُ عَنِ الْبَحْرِ مَلْ تَاتِي بِإِحْصَائِهِ واقْنعْ بِمَاطِقْتُ مِنْ مَكْنُونِ جَوْهَرِهِ « فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَدِهِ هاعْجزَتُ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْسِلِ؟ قَدُ حَذَّ جِدْعٌ لَهُ كَذَادَعَا الشَّجَرَا فَأَقْبَلَتْ وَأَرَتْ مِنْ مَشْيِهَا أَثْرَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَذْبُ الْمَاءِ مِنْهُ جَرَى ﴿ وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَهِ صَرَا هَذَ الْكِيَابُ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ»

و أَشْبَعَ الْأَلْفَ صَاعٌ مِنْهُ قَدْ صَمْلاً

تَشَفَّعَ الظَّبِيُ جَهْرًا مِمَّا قَدْ نَلِلاً

وَالْبَدْرُ شُقَّ وَ غَيْثُ الْمَحْلِ قَدْمَطَلاً

« فِي صُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِدُ لاَ يُحْصِيمًا عَدُّ وَلَمْ ثَدْرُ صُمَّا بِالْمُقَلِيكُ

معم أُطنَب الأُمَمُ الْمَاخُونَ وَالْعُلَمَا مَاجَاءَ بِالْبَعْضِ مِنْهَا النَّبُلُ وَالنَّظَمَا مَاجَاءَ بِالْبَعْضِ مِنْهَا النَّبُلُ وَالنَّظَمَا مَ حَاوِلَ النَّافُ وَنَالَ النَّصِبَ وَ النَّهُ مَا يَعَا وَقَدْ أَحَاظُ كِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا وَقَدْ أَحَاظُ كَالِهُ الْقَلْبِ مِنْ عِلْمَا لِهَا اللَّهُ مِنْهَا فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمَا لِهَا اللَّهُ مِنْهَا فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمَا لِهَا لَهُ اللَّهُ مِنْهُا فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمَا لِهَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اعْمَى الْوَرَى مَدْخُهُ مِقَا مَضَى وَ أَتَى فِي الدِّكِرِ أَثْنَى عَلَيْهِ اللَّهُ قُلِ لِي مَتَى مُحْمَى مَزَ ايَاهُ هَذَ الْخَلْقُ قُلْ لِي مَتَى ﴿ وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَى ﴿ وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَى ﴿ وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَى مَامَدُ عِ مِثْلِي جَنَابَ فَ عَلَا الْأَمَلَا حَاشَا يَخِيبُ الَّذِي بِرَبْعِكُمْ نَزَلَا فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضْلِكُمْ عَائِلاً فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضْلِكُمْ عَائِلاً هُ وَقَدْ تَشْبَعْتُ فِي مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى دُحَمَاتُ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَحُ لِي » (حَمَاتُ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَحُ لِي »

أَرْضَاتَ رَبُّتَ فَقْتَ النَّنْزِيلِ تَرْضِيَّةً وَيْ الْقِيَامَةِ فَقْتَ الْسُلِّ مَنْ مَةً أَنْتَ الشَّفِيغ لِكِلِّ الْخَلْقِ قَاطِبَةً اللَّهِ مَنْزِلَ قَاطِبَةً « يَاأَعْظَمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ قَا فَرْجُوهُ يَاأَمْلِ » إعْظِفُ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِ »

واشفع لَنَا فِ وُرُودِ الْحَوْضِ نَشْرَبُ فُ صَدَ الصِّرَاطُ صَعِثْلِ الْبَرْقِ تَعْلَّفُهُ انت الْمَلاَهُ وَ بَابُ اللَّهِ نُحْبَتْ فُ \* مَنْ يَحْتَمِي بِصَي الْصَوْلُ يَحْدُمُهُ لا جُلِجًا هِ فَ يَامُ هِ مَّ لَا عَلْمَ الْصَوْلُ الْبِي اللَّهِ الْحَالِ مَلْ الْمَالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالُولُ وَلِي »

إنّي غَرِيقُ بِحَارِ الْوِزْرِ فِي صَحَبَدِ وَلَيْسَ لِي مُنْجِدٌ سِوَاحَ مِنْ أَحَدِ انْتَ الْغِيَّاثُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَمَدِ « بِحَد احْتَمَيْثُ فَلَا تَصِلْنِي يَاسَنَدِي للنَّفُسِ وَ الْجِنْسِ وَلَجُبْرُنَا مِنَ الْحَلَىٰ يَاسَنَدِي غَبَيْدُ حُمْ خَاقَ بِالْعِصْيَانِ مَذْ مَبْ هُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ نَبْ يَكْ جُبْهُ فَكُنْ نَصِيرًا لَهُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ فَ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ فَ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمْ فَ هُ وَ اللَّهُ يَرْحَمُ فَ وَ اللَّهُ يَرْحَمُ فَ وَ اللَّهُ يَرْحَمُ فَ وَ اللَّهُ يَرْحَمُ فَ وَ اللَّهُ لَهُ وَ اللَّهُ لَهُ وَ اللَّهُ لَا وَالْجَبَلِ » فَفَدَ قَيْ السَّمْلِ وَالْجَبَلِ » فَفَذَ قَيْ السَّمْلِ وَالْجَبَلِ » فَفَذَ قَيْ السَّمْلِ وَالْجَبَلِ »

قَدْ خَاعَ عُمْرِي وَزَادَ الذُّنبُ فِ الْعَدْدِ
وَقَدْ غَدُوتُ شَغِيلَ الْعَقْلِ وَ الْخَلَدِ
وَلَيْسَ لِي عَمْلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَلِي وَلَيْسَ لِي عَمْلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَلِي الْعَدْ بِيدِي « وَقَدْ تَحَيَّرُ تُل فِي أَمْرِي فَخَذَ بِيدِي فَلْا تَحَوُّلُ لَي عَنْ نُورِ فَخُذُ بِيدِي فَلْا تَحَوُّلُ لَي عَنْ نُورِ فَ الْأَوَّلِ »

الخيرة الخلق يَاشَمْسًا إِذَا بَرَغَتُ بَدَ الْوُجُودُ وَ غَابَ الْكُلِّ إِنْ حَبِبَتُ الْمُوبُودُ وَ غَابَ الْكُلِّ إِنْ حَبِبَتُ الْمُوبُونِ مِنْ مِنْ عَلِيتُ الْأَصُوانُ قَدْ حَظِيتُ « صَلَّى عَلَيْتُ إِلاّهُ الْعَرْشِ مَاظَمَرَتُ « صَلَّى عَلَيْتُ إِلاَّهُ الْعَرْشِ مَاظَمَرَتُ الْعَنْ إِلَّا اللَّهُ الْعَرْشِ مَاظَمَرَتُ الْعَنْ إِلَّا اللَّهُ الْعَرْشِ مَاظَمَا إِلَيْ اللَّهُ الْعَرْشِ مَاظَمَ اللَّهُ الْعَرْشِ مَا فَعَا إِلَيْ اللَّهُ الْعَرْشِ مَا فَعَا إِلَى الْمُسْمَاءِ وَالْفِعَا إِلَى اللّهُ الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَرْشِ مَا اللّهُ الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مِنْ الْعَالَ الْعَرْشِ مَا الْعَالَ الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا لَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْ

ام الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْتَارِ مَا سَجَعَتُ وَمَبَّ نَسِيمُ الرَّوْضِ وَ انْتَشَرَّتُ وَمِّ الْأَرْامِرِ مِنْ أَصْمَامِمَا الْفَتَحَتُ الْمُحَابِ الْفَتَحَتُ الْمُحَابِ الْمُحَابِ مَانَبَتَتُ السَّمَاءُ مِنْ بَلِهِ مَا اللَّمَ عَشْبٌ وَ مَا سَحَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَلِهُ السَّمَاءُ مِنْ بَلَيْهُ السَّمَاءُ مِنْ بَلِهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ مِنْ بَلْمَاءُ مِنْ بَلْهُ اللَّهُ مَا مُنْ بَلِهُ السَّمَاءُ مِنْ بَلْهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءُ مِنْ بَلْمَاءُ مِنْ بَلْمُ الْمُعْمَاءُ مِنْ بَلْمُ الْمُعْمَاءُ مِنْ بَلْمُ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ مَا مُنْ بَلَقَاءُ مَا الْمُعْمَاءُ اللَّهُ مَا مَا سَلَّةً بَلِيْ اللَّهُ مِنْ بَلْمُ الْمُنْ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ بَعْمَاءُ مَا مُنْ بَلْمُ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ بَعْمَاءُ مَا مُنْ بَلِيْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مَا الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُنْ الْمُعْمَاءُ مَا مُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مِنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ مُنْ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعِلَمُ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمُعُمُ الْمُعْمَاعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمَاءُ مُعْمَع

وَالتَّا يِعُونَ مَوُوا الْعَلْيَا مِنَ الْهِــقِمِ

الْخَامِلُو رَايَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْعَلَــيمِ

أَهُلُ الْوَفَا وَ التَّقَى وَ الْجُودِ وَ الْحَـرَمِ

« ثُمَّ الرِّضَى عَنْ رِجَالِ اللَّهِ كِلْمِمِ

مَا سَبَّحَ الْكُونُ مَنْ يُجَلِّعَ عَنْ مِنْ يُجَلِّعَ مَثَلِ»

وَاحْفَظُ لِرَايَةِ دِينِ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَارْدُهُ لِسُنَّةِ مَدَا الدِّيزِ عِزَّتَهَا وَانْصُرُ لِأُمَّةِ خَيْرِ الرَّسُلِ قَادَ تَهَا « وَابْسُطُ لِإِ حُوانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيَا وَ أُخْرَى وَ لَا تَصِلْنَا لِلْعَمَالِ والدن لطريق القوم أنصارة المعقد والمعقد بدعاة الحير أتباع فسا والمعقد أو الحرد الأيام أسعة ما والمعقد أو الحرد الأيام أسعة ما والمعلوبين لوالدنا الزّلات أجمعه والمسلمين بقضل منت ياأزلي

#### قديدة للشيخ سيدي احمد البدوي الفاسي وابيا تما: 27

إِلاَهِيَ حَارَتِ الْأَلْبَابِ مِنَّا فَمَّكِنَّا وَرَ قِنَاالصَّعَاوِدَ ا

إِلاَهِيَ عَنْ سِوَاتِ اقْطَعْ رَجَانَا وَيَدْ مِنْ الْفُنَا فَاجْعَلْ وُرُودَا

فأنت نَصِيرِي وَ النَّعِينَ حَقَّا وفِيد رَجَاؤُنَا فَقِنَا الصِّدُودَا

فإن الدِّينَ أَمْرُهُ عَصِطِيهُ فَوَ قِقْنَا وَأَصُونَا الْوَعِيدَا

وإز الوقت قد أَمَالَ فَأَحْسِنُ لَنَا العُقْبَى وَكُنْ لَنَا رَشِيدًا

و توجنا بِفَرْدِيَّةٍ عَظِيمَةً وَأَجْعَلُ مِنْتَ رَبِّلَنَا الْمَزِيدَا

اهض مَدَة النَّافِي سُكِلَّ قُطْرٍ وَالْمُعْبَادِ سَفِّلَ الْسُورُودَا

قَيَا فَرْدُ وَيَاصَفُ مُ<u>عِزِّ</u> لِحِصْنِ الْمَجْدِ أَدْ خِلَنْ فَرِيدَا لِحِصْنِ الْمَجْدِ أَدْ خِلَنْ فَرِيدَا

فَيَا جَبَّارُ فَاجُبُرُنَا بِخَيْبِ رِ وَيَارَزَّاقُ مَبْ رِزْقًا مَدِيدَا

بعزّ عَنِيزُ اعْرُسُ مَقَامِي وَوَقِيدُ اعْرُسُ مَقَامِي وَوَقِيدًا وَاعْدِيدًا

بِحَقِّت يَا مُمَيِّنُ سَلِّمُ أَمْرِي وَضَا فَدِي الْمُعَلِّمِ لَا أَمْدِي وَضَا فَدِيا وَ إِلَّهِ وَضَا فَدِيدًا

صبير يَاقَوِي يَامَتِينَ وَيَا قَيْومُ صُنْ سِرِّي الْوَحِيدَا

وأَبْدِلُ بِدْعَةً بِكُلِّ هَـَّتُ وَحَقِقْنَا لِنَّهُ رِدَ الشَّهُ وَا

وأَمْنُ خَوْفَنَا وَاقْبَلُ مُ غَـانَا فَحَاشَاتَ أَنْ تُخَيِّبَ الْمُرِيدَا

بخاتِمَةٍ لَنَا فَاخْتِمْ عَظِيمَةُ وَتُعْلِيمَةُ وَتُعْلِيمَةً وَتُعْلِيمِهِ اللَّهُ فَاجْعَلُ سَعِيدًا

بجاهِ الْمُصْطَفَى وَالْآلِ مَنْ قَدْ بِهِ نَالُوا السَّعَادَة وَ الْمَزِيدَا

يأَ حُتَابِهِ وَ مَنْ تَبِعُوا وَ أَسُّوا بِنَاءَ الدِّينِ حَتَّى غَدَامَشِيدَا

لَهُمْ أُمْدِي الصَّلَاةَ بِسُكِلِّ لَفُطْ لَمُمْ أُمْدِي الصَّلَاةَ بِسُكِلِّ لَفُطْ لَمْ عَنَى فَرِيدَا يُرَى فِي الْجُلِّلِ وَالْمَعْنَى فَرِيدَا

وَيَتْبَعُمَا سَلَامٌ مُسُتَمِرٌ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ يُرَى جَدِيدًا عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ يُرَى جَدِيدًا

صَلَاقً تَمُلَا الْأَصُوانَ نُـرِوا و تُسْعِدُ وَقُتنا فَيَصُون عِيدًا

وَيَظْمَرْ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَيَظْمَرُ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَيَخَالُمُ عَظِيمًا وَافِرَالُمَعْنَى مَدِيدًا

مشقع يَارَسُولَ اللهِ فِينَارَسُولَ اللهِ فِينَارَسُولَ اللهِ فِينَارَجُوالشَّفَاعَة مِنْ سِوَاحَا

أغث يَاخَيْرَ خَلْقِ اللهِ قَـوْمَا خِعَافًا ظِلْهُمْ أَبَدًا لِوَاصَا

وأُسْرِعْ فِي إِخَاتَتِنَا فَإِنَّـــا تَرَى الْمَوْلَى يُسَارِغْ فِي رِضَاك



بَدَأَتْ بِبِسِمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ فَأَسْمَا وُهُ حِصْنُ مَنِيعٌ مِنَ الضَّرِّ

وَصَلَّيْتُ فِي الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الثَّانِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْ خَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْ فَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْ فَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْ فَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْ فَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَيْرِ خَلْقِهِ فَيْرِ خَلْقِهِ فَيْرِ خَلْقِهِ فَيْرِ خَلْقِهِ فِي النَّانِ فِي فَيْرِ خَلْقِهِ فِي النَّانِ فِي الْمُنْ فِي النَّانِ فِي النَّانِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِي النَّانِي فِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِي فِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِ فِي النَّانِ فَيْمِ فَيْنِ فَي النَّانِ فَي النَّانِ فَي الْمِنْ الْعِلْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

إِذَا السَّتَفْتَحَ الْقُرَّاءُ فِي مُحْكِمِ الدِّكِرِ فَالْمُقْرِيءُ فَيَا سُمِتُ فَيَا الْعَرْشِ يَسْتَفْتِحُ الْمُقْرِيءُ

إذا نَابَنِي خَطْبٌ وَضَاقَبِهِ صَوْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي

ولاسيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُ تَـوَسِّلًا ولاسيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُ تَـوَسِّلًا ولاسيَّمَا أَلْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ

فيا الله يَارَحُمَٰنِ إِنِّي لَذُو فَقُورٍ وَأَنْتَ رَحِيمٌ مَالِثُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

بِقُدُ مِنْ قُدُّوشِ سَلَامٌ وَمُومِنْ مُمَيْمِنْ قَدِّ سُنِي لَدَى السِّرِّ وَ الْجَمْرِ

عزيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَاكِدً الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَلْقِ لَلْعِلْمِ الْحَلْقِ لَلْعَلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِيْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعَلْقِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِل

وَ يَا بَارِئُ مَالِي سِوَاتِ مُصَوِّرٌ وَغَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرَاالِخِي صَدِّرِ وَغَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرَاالِخِي صَدْرِ

وَ هَبُ لِي يَا وَهَّابُ رَزَّاقُ مَطْلَبِي وَفَتَّاحُ أَشْرِفُ يَاعَلِيمُ دُجَى فِكرِي

وَيَا قَابِضٍ يَابَاسِطُ خَافِضَ الْعِدَا وَيَارَافِعُ ارْفَعُ بِاتِّبَاعِ الْفُدَى فِكِرِ،

مُعِزْ مُذِلْ يَاسَمِيعُ بَصِيرُ جُــُ

وَ يَا حَصَمُ عَدُلُ لَطِيفُ خَبِيرُمَا لَنَا وَزَرٌ إِلاَّتِ فِي الضَّيْقِ وَالْعُسْرِ

حليمْ عَظِيمْ يَا غَفُورُ شَكُورُ لَـنَّ يَحِيبَ امْرُوَّا يَرْجُوتَ لِلْحِلْمِوَالْغَفْرِ

عِيِّ صَبِيرُ يَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَبُ مَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَبُ مَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَبُ مَا حَفِيظٌ مُقِيتُ الْوَعْمِ لَذَى الْحَادِثِ الْوَعْمِ لَذَى الْحَادِثِ الْوَعْمِ

حسيب جَليلُ يا رَقِيبُ حَيمُ مَنْ سُواتَ نُرَجِّيه لِخَلَّة ذِي فَ فَ

مجيب أُجب يا وَاسِعُ يَا حَكِيمْ يَا وَدُودُ دُعا دَاعِ لِفَضُلَتِ مُضَطِّ

جيدٌ فَجُدُيَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُيَا الَّذِي نَرْتَجِي ياحِقُ مِنْ جُودِ كَالْغَمْرِ وَحِيلُ قَوِي يَا مَتِينُ وَلِي حُنُ

حَمِيدُ وَ غُجِي مُبْدِيُّ وَمُعِيدُ لَــــُّدُ يَزَلُّ مِنْتَكِبُّ يِنْتَكِبُّ بِلاَ حَصْرِ

وَعْدِي مُمِيتُ حَتِي قَيْومُ وَاجِهُ وَعُدِي مُمِيتُ حَتِي قَيْومُ وَاجِهُ وَعُدِي فِي النَّهُ وَاجِهُ وَيَا مَاجِهُ لَا تُولِنِي الْخِزْيَ فِي النَّهُ ر

وَمُقْتَدِرُ ارْفَعَ يَا مُقَدِّمُ رُتَبَتِي مُوَدِّرُ أَخِرُ مُكَلِّمَنُ يَبْتَغِي خُرِّي

ويا أَوَّلُ يَا مَآخِرُ ظَا مِسرُ وَبَا وَيا أَوَّلُ يَا مَآخِرُ ظَا مِسرُ وَبَا طَعْدِ طَا مِسرُ وَبَا طَعْدِ طَا مِسرُ وَالْدِ الْجُدِبْنِي إِلَى حَضْرَةِ الطَّهْرِ

ويا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُّ وَتُبُ وَمُنْتَقِمُ خُلُّ بَيْنَنَا وَدَهِ ي الشَّيِّ وَمُنْتَقِمُ خُلُّ بَيْنَنَا وَدَهِ ي الشَّيِّ

عَفُوْ رَءُوفَ مَالِثُ الْفُلْتِ أَنْتَ ءُو الْفُلْتِ أَنْتَ ءُو الْمُلْتِ أَنْتَ ءُو الْمِدْرِ وَالْمِ الْعُفْ عَنْ ضَلِّ مَا وَرْرِ

ومقسط جَامِعُ غَنِيٌّ فَأَغْنِنَا فَعْنِي لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ غِنَى الْقَلْدِ يَا مُعْنِي لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ

ويا مَانِعُ يَا ضَارُ يَا نَافِعُ الْمُدِنَا بِنُورِ صَادٍ إِلَى الْيُسْرِ

بَدِيعُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَارَشِيدُ يَا صَبُورُ أَيْحٌ لِي الرَّشْدَ لِلشَّكِرِ وَالصَّبُرِ صَبُورُ أَيْحٌ لِي الرَّشْدَ لِلشَّكِرِ وَالصَّبُرِ

بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي رِضَاتَ وَلُطْفًا فِي الْخَيَاةِ وَفِي الْقَبْرِ

وَفِي النَّشِ ثُمَّ الْحَشْرِ وَالْمَوْقِفِ الَّذِي

وَفِي حَالِ آخْدِ الصَّحْفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَمَا صَالِ الْمُرْورِ عَلَى الْجَسْرِ صَلَى الْجَسْرِ

وَعَافِيةَ دِينًا وَدُنيًا وَرَحْمَةً بِعَافِيةً دِينًا وَاسِعَ الْبِرِ

وحتمًا يحسنى مع جوار نبيتنا محمّود في الموقف المشر

عليه حَلاّة الله ثُمَّ سَلَامُهُ عليه عليه عليه العُرِّ مِعْ حَدِيهِ الْغُرِّ بِلاَ مُنْتَهَى وَالْالْ مَعْ حَدِيهِ الْغُرِّ

وللنّاظِم اغْفِرْيَا إِلَّاهِمِ وَأَمْلِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاسْتُرْهُمْ دَائِمَ السِّتَرِ

وقارِئِمَا وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعِ هِمْ وَلِلَّهِ رَبِّدَ مَائِمُ الْحَدِي وَالشَّدِرِ

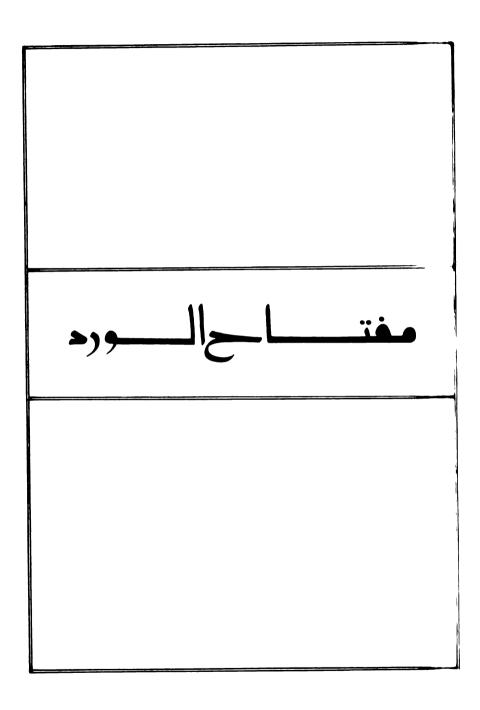

وَمَلْدَهُ وَطَلَبْهُ فَهُوَ حَفِيلٌ بِحُلِّ أَرَادَهُ وَطَلَبْهُ فَهُوَ حَفِيلٌ بِحُلِّ خَيْرٍ دَافِعٌ لِحُلِّ شَرِّو بِالْهُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْ نِهِ مِنْ الشَّيْحِ أُوالْمُقَحِّمِ عَلَيْهِ بِإِذْ نِهِ مِنْ الشَّيْحِ أُوالْمُقَحِّمِ اللهِ الشَّالِيَةِ وَالْمُقَحِيمِ اللهِ الشَّالِيَةِ وَالْمُقَحِيمِ اللهِ الشَّالِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ لِلْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ لِلْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ لِلْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ لَا لَهُ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ اللهُ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ اللهُ السَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ

اللَّمْمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا عُدَمَّدٍ عَبُدِت ، ، سولِت النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ ، حَدِيهِ وَسَلِّمُ ( ثلاثا ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ ،

لَا شَرِيتَ لَهُ الْمُلْثُ وَلَهُ الْحُعْدُ وَمُوَ عَلَى صُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ إِلّهَ إِلاّ بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ إِللّهِ اللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمُ (ثلاثا) اللّه والشّعِلِيمُ (ثلاثا) النّه والشّعِلِيمُ (ثلاثا) النّه والشّعِلِيمُ (ثلاثا).

لَقَ عُجاءَ حُمْ رَسُولٌ مِّنَ الْفُوسِحُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيمٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيمٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّ و فُ رَّحِيثُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّ و فُ رَّحِيثُمْ اللَّهُ وَاحْدة) فَا إِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسِيقِ اللَّهُ وَاحْدة) فَا إِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسِيقِ اللَّهُ وَاحْدة)

لآ إِلَهَ إِلاَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَسَّعُلْتُ وَهُوَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( ثلاثا )

به الله الرَّحين الرَّحين فُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّقَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ نِولَدُّ وَلَمْ يَصُنُ لَهُ صُفُوًّا أَحَدُّ (ثلاثا) تَبَارَدَ الله (ثلاثا). بسم الله الرَّحمَٰن الرَّحيم الْحَدْ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مَلِك يوم الدِّينُ إِيَّاتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاتَ نستعينُ المدنا الصّرَاطَ الْمُستقيمَ صرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ

عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِينَ عَامِينَ (ثلاثا) شُبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَحِهُ وَنَّ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (مرة واحدة)

آللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلْتِ إِسْلَامًا صيحًا يَصَعِبُهُ الْاسْتِسْلَامُ لِأَوَامِرَك ونواهيت وإيمانًا خالِصًا رَاسِحًا ثَابِتًا معفوظا من جميع الشّب والممالك وإحسانًا يَزْجُ بِنَا فِي حَضَرَاتِ ٱلْغَيْوبِ و نتَطَمَّرْ به من أَنْوَاعِ الْغَفَلَاتِ ـــ وسَائِرُ الْعُيُوبِ ، وَإِيقَانًا يَصُفِفُ لَنَا عن حَضرات الأسماء والصّفات ويرْحَلْ بِنَا إِلَى مُشَّاهَدَةِ أَنُوار تَجَلِّبَاتِ التَّاتُ وَعِلْمًا نَافِعًا نَفْقَهُ بِهِ صَيْفَ ىتأة بن مُعَت وَنْنَاجِيت عِنْ الصّلَّةِ اتْ ، وَامْلَا قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِمَعُرِفَتِك

حَتَّى نَشَمَدَ قَيْومِيَّتَكِ السَّارِيَةَ فِجَمِيع المُحْلُوقَاتِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ مَآيُرَةٍ الْفَضْلِ الْمَحْبُوبِينَ لَدَيْتُ ، وَ مِنْ الرَّاسِخِينَ الْمُتَمْضِينِينَ فِي التَّوَسُّلِ وَحِدُقِ اللَّهِ عُتِمَادٍ عَلَيْكٌ، وَحَقَّق رَجَاءَنَا بالْإجَابَةِ يَاكِرِيمْ يَا وَمَّابُهِ فِيكِلُّ مَا سَأَلْنَاكُ، وَلاَ تَكِلْنَا يَا مَوْلاَنَا في جميع حرتاينا وسكناينا إلى أَحَدِ سِوَاتُ ، فَإِنَّكَ عَوَّدُتِنَا إِحْسَانَتِ مِنْ قَبْلِ سُوَّالِنَا وَنَكْنُ فِي بُطُونِ الْأُمِّمَاتِ وَرَبِّيْتَنَا بِلَطِيفِ رُبُوبِيِّيتِ تَـرُبِيَـةً تَقْضُرُ عَنْ إِحْرَاكِمَا الْعُقُولُ الْمُنَوَّرَاتُ،

فنسأَلْت اللَّمْمَّ بنبيّت الَّذِي فَضَّلَّتُهُ على سَآثِر الْأَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبِرَسُولِك الَّذِي جَعَلْتَ رِسَالْتَهُ عَآمَّةً وَرَحْمَــةً لْحَلَّائِقِ أَجْمَعِينٌ، أَنْ تُصَلَّىٰ وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه صَلَاةً وَسَلَامًا نَنَالُ بِهِ عَا عَنَبَّتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْادَابِ وَالْأَخْلَاقِ والْأَحْوَالُ وَنَسَأَلُدِيَا مَوْلَانَا بِجَاهِهِ أَنْ تَمْبَ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا يَنْتَفِعْ بِهِ كُلُّ سَامِعٌ، وَتَحْشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُ مِنْهُ الْجُلُودُ وَتَجْرَى لَهُ الْفَدَامِعُ ، إِنَّتَ أَنْتَ أَنْتَ ـ الْقَادِرُ الْمُرِيدُ الْعَالِمُ الْحَيُّ الْوَاسِعُ، ثُمَّ تُحلِّي بِعَلَيهِ الصَّلَّةِ الْمَسَمَّاةِ بِحَلْنِ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَّةِ عَلَى بِحَنْزِ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَّةِ عَلَى أَشْرَف الْخَلَائِقِ الَّتِي تَلَقَّامَا شَيْخُنَا أَشْرَف الْخَلَائِقِ الَّتِي تَلَقَّامَا شَيْخُنَا عَنِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيّ: عَنِي الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيّ:

عظمة التَّاتِ ، الْمُتَحَقِّقِ فِ عَالَمَ ي البنطون والظُّمُور بِمَعَانِي الْأَسْمَاءَ والصِّفَاتِ ، فَهُوَ أَوَّلُ حَامِهِ وَمُتَعَبِّد بأنواع العبادات والفربات، والمميد في عَالَمْ وَوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ لِجَمِيع الْمَوْجُودَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْدَابِهِ صلَّةً تَكشفُ لَنَا النَّقَابِ عَنْ وَجُمِهِ الصريم في المرزائي واليقظات، وتُعَرّفْنَا بِدَ وَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ وَالْحَضَرَاتِ ( مرة واحدة ) وَ الْطُفُ بِنَا تيا مَوْلانا بِجَامِمِ فِي الْمَرْكَاتِ وَالسَّكِنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَالْخَطَرَاتِ (ثلاثا) سُبْحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِي نَ وَالْخَمْمُ يَتِ وَالْخَمْمُ لِلَهُ رَبِّ لَا مُرْسَلِي نَ وَالْخَمْمُ لِلَّهِ رَبِّ لَا الْعَالَمِينَ .

أَعُوهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَاكُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَ اللهَ الْمُعَالَ اللهُ عَزَادَهُمْ إِيمَانَ اللهُ وَقَالُوا:

حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعُمَ الْوَصِيلِ (عشرا) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُمُ مُوءٌ (ثلاثا) وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلَ عَظِيمٌ (ثلاثا) ثُمَّ تَقُولُ: وَإِنْ يُرِيمُواْ أَنْ يَخْدَ غُوتَ فَإِنَّ مِنْ مِنْ وَالْفُومِينَ أَيْدَكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لُوْانْفَقْتُ مَا الْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لُوْانْفَقْتُ مَا الْفُتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ الْأَنْ عَزِيمٌ وَلَيْ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيمٌ وَلَي اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيمٌ وَلَي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهِ وَمَنِي النَّهُ وَمِنِي النَّهُ الْقُومِ مِنْ اللّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمِنْ النَّا الْمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ النَّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَمِنْ النَّا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ

أَلاَ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ لَدَاللَّطُفُ فَأَنْتَ اللَّطِيفُ مِنْدَ يَشْمَلْنَا اللَّطُفُ

لَطِيفُ لِطِّيفُ إِنَّنِي مُتَوَسِّلٌ بِلُطْفِ فَالْطُفْ بِيوْقَدُّنَزَلَ اللَّطُفُ

بِلُطْفِ عُذْنَا يَا لَطِيفُ وَمَا نَحْنُ وَلَا لِلْطُفِ وَالْسَدَلَ اللَّطْفُ وَالْسَدَلَ اللَّطْفُ

نَجَوْنَا بِلْطُفِ اللَّهِ فِي اللَّطْفِ إِنَّـهُ تَطِيفُ لَطْفُهُ دَائِمًا لُطْفُ

أَلَا يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ مَنْ لَكُونُظُ فَأَنَّا الْحِفْظُ مُنْتَ يَشْمَلُنَا الْحِفْظُ مُنْتَ يَشْمَلُنَا الْحِفْظُ

حفيظ حفيظ إِنَّنَا نَتَوَسِّلُ بِحِفْظِتُ فَاحْفَظْنَا وَقَدْنَزَلَ الْجِفْظُ

بحفظت غذنا يَا حَفِيظُ وَمَا نَحْنُ دَخُلْنَا فِي وَسُطِ الْحِفْظِ وَانْسَدَلَا لِحُفْظُ

نجونا بحفظ الله في الحفظ إنّه من المعفظ الله في الحفظ من المعادة المع

بِجَاهِ إِمَامِ الْمُرْسَلِيبِ نَ مُعَمَّدٍ مِنْ الْمُؤْسِلِيبِ اللّهِ الْمُؤْسِلِيبِ الْمُؤْسِلِيبِينِيلِيبِ الْمُؤْسِلِيبِ ا

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ مَا قَالَ مُنْشِتٌ أَلَايَا حَفِيظُ يَاحَفِيظُ لَكَ الْجِفْظُ لَّا إِلَّهُ اللَّهُ (عشرا)

سَيِّدُ نَا عُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَسَلَّمَ وَعَلَى مَالِهِ، ثَبَّتْنَا يَا رَبِّدِقُولَهَا وَانْفَعْنَا يَا مُولَانَا بِعِ حُرِمًا وَأَدْخِلْنَا فِي مَيدان حصيفا واجعلنا من أفراد أملها وَعِنْدَ الْمُؤْتِدِ نَاطِقِينَ بِمَا عَالَمِينَ بِهَا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا عُمَّدٍ حَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَعَلَى ءَآلِهِ وَأَحْدَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَاهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ آمين (ثلاثا) وسَلَمْ عَلَى الْأَنْبِياَ، وَ المُوسَلِينُ ( ثلاثا ) وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِ الله الصّالِحِينُ وآخِرُ مَعْوَانَا أَزِ الْحَمْدُ

لله ربد العالمين ولاحول ولا فية اللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تَوْفِيقِتَ إِلَّا باللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيبُ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَكُفَّى بها نعمة (وإن وفقك الله إلى إحكثار من لا اله الا الله فعلى رأسكل مائة تقول سيدنا محمد رسول الله على الله عليه وسلم الخ ... كما سبق) يا أوّل يَا ءَاخِرْ يَا ظَاهِرْ يَا بَاطِئْ اسمع يدائس بما سمعت بهيداء عَبْدِت سَبِّدِ نَا زَصَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بِصَدِلَتُ وَأَيَّدُ نِسَ

يت آت و الجقع بينى و بينت و خير المرة و خير بيني و بين غير و رسرة واحدة) الله (عشرا) [واز اردت الزيادة من ذكر الاسم المفرد في غير الورد فلد ذلك ، و من زاد زاده الله ، وقد ذكر العارفوز بالله للاسم المفرد فوائد لا تعد ولا تحمي المؤرد فول المؤرد فو

الله مَ إِنِي أَسَأَلْت بِسِرِ النَّاتِ مُوَّا اللهِ مِنْ أَنْت وَأَنْت مُوَّا وَ بِنَا اللهِ مُوَّا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا أَلْ مَا أَلْهُ م

وعَدُو اللَّهِ بِما ثَيْ أَلْفٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ خَتَمْتُ عَلَى نَفْعَى وَعَلَى دِينِي و عَلَى صُلِّ شَيْ فِي أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِحَاتِم اللَّهِ الْمَنِيعِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ أَقْطَارَ السَّمْوَاتِ و الأوض، وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولي ويعم النَّصِيدِ ، وَصَلَّى اللَّهُ على سيدنا ومولانا عُدَمِّد وعلى ماله و أُحْدَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيقًا كَثِيرًا والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيزِ ، ثم تقول الدعاء المبارد و مو

يَا وَهُوهُ (ثلاثا) يَا ءَا الْعَرْشِ الْقِيدِ (ثلاثا)

يَامُبِدِي ، يَامْعِيدُ ( ثلاثا ) يَا فَعَّالًا لِمَا يُريدُ (ثلاثا) أَسُأَلْتَ بِنُورِ وَجُمِتِ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ (ثلاثا) وَأَ سُــأَلْتُ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرُتَ بمَا عَلَم خَلِق حَدِ (ثلاثا) وَ بِرَ حُمَّيْتُ الَّيْسِي وَسِعَتْ حَلِّ شَعْيِهِ (ثلاثا) لَّآإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يا مُغِيثُ أَغِتنا (ثلاثا)

سُبْحَانَ رَبِّت رَبِّ مَلَى الْعِزَّةِ عَمِّالَ مَعَلَى الْعُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ مَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

## للهِ رَبِّ للهِ عَالَمِينَ

الله لطيف بعِبَادِهِ يَرْزُفُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقُونِيُ الْعَزِيزِ" (عشرا). ( و عند الصباح تزيد) لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ والله أُكبَرْ و سُبِحانَ اللهِ و بحمدِه وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللَّهِ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ " بيده الخير يُحيى وَيْمِيثُ وَهُوَ عَلَى حُــُلُ شَـعُ ۽ قَدِيرٌ (عشرا) وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا وَمَوْلَانَا لَحَقَّبٍ وَ عَلَى مَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا "

عَدَ خَلْقِد وَرِضًا نَفْسِد وَزِنَـة عَرْشَت ومداد كلمايت سُبْحان رَ بَّدَ رُبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَدْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا الله والله أكبر ولاحو ولافوة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدْدَ مَا عَلِمَ وَزنَةَ مَا عَلِمَ وَمِلاً مَا عَلِمٌ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَالَّ ( ثلاثا ) سُبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَّامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ " وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّس العالمين "

## ادعيت ختام الورد

آللَّهْ مَّ افْتَعْ بَصَاَّئِرَنَا لِمْرَا قَبِتَ وَ مُشَاهَدَ يَتُ بِجُودِتُ وَفَضَلَتُ وَ نَوْرٌ سَرَ الْمِرْنَا لِتَجَلِّياتِ أستاء وحقانت بحلمت وَصَرَمِتُ وأَفْنِنَا عَنْ وُجُودِنَا المَجَازِي فِي وُجُودِتُ الْتَقِيقِ عِي بطولت ومَيِّت وأَبْقِنَا بِتَ لَا بِنَا هُ أَفِظِينَ عَلَى شَريعَيْت وَسُنَّةِ نَبِيِّتُ إِنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جدير يسر وبرصة بسم الله الرَّحْمَٰنِ

الرَّحِيمِ الْحَفْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَيٰ الرَّحِيمِ مَلِّ يَومِ الدِينَ الخِينِ الخِينِ الخِينِ الخِينِ الْحَسَابَ مَفُونَ شَبْحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ فَبُحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَفْدُ لِلَّهِ رَبِّ بِ

(ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولمشائخك، ولشيخ وقتك ولأمير المؤمنين خصوصا ولكافة المسلمين عموما)

اَللَّهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُمَمَّدٍ وَعَلَى اَلِـ سَيِّدِنَا هُمَمَّدٍ صَلَّاةً ثُنْجِينَا بِهَا مِنْجَمِيعِ

الْأَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَاجَمِيعَ الخاجات و تُطَهِّرْنَا بِمَا مُنْ جَميع السِّيِّنَايِكُ وَ تَرْفَعْنَا بِهَا أَعْلَا الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ أَنْزُلْ عَلَيْنَا فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ خيرت و بَرَكايت حَمَّا أَنْزَلْت عَلَى أُولِبَايَدُ وَخَصَّت بِهِ أَحِبَّانَتُ ، وَأَدِقْنَا بَرْدَ عَفُوتَ وحلاوة مغفريت وادشر علينا رحْمَتَكُ الَّتِي وَسِعَتْ صُكِّرُشَيْءٍ وَارْزُقْنَا مِنْدَ عَدَبَّةً وَقَبُولًا وَتُوبَةً نَصُوحًا وَإِجَابَةً وَ مَعُفِرَةً وَعَافِيَةً تَعُمُّ الْحَاخِرِينَ وَ الْأَحْبِينَ وَ الْمَيْتِينَ بِرَحْمَةِ عَنْ الرَّاحِمِينَ وَالْمَيْتِينَ بِرَحْمَةِ عَنْ الرَّاحِمِينَ الرَّاحَةُ الْحَالَمِينَ الرَّاحِمِينَ الرَّاحَةُ الْحَالَمِينَ الرَّاحَةُ الْحَالَمُ الْحَلَمُ الْحَالَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَالَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَيْدُ الْحَلَمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ ال

آللَّهُ مَّ لَا تُخَيِّبُنَا مِمَّا سَأَلْنَاتَ وَلاَ تَحْرِمُنَا مِمَّا رَجُونَاتَ:

وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَاحْفَظْنَا وَالْمَقَاتِ إِنَّاتِ فَجِيبً الْمَدْ عَوَاتِ شَبْحَانَ رَبِّتِ وَبِّنَ الْمُرْسَلِينَ الْعُرْسَلِينَ وَالْحَقَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الله م إنى أستجير بعِلْیت وَ اُسْتَقْدِرْتِ بِقُدْرَیْتِ وَأَسْأَلْتِ مِنْ فَضَلِتُ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقَدَرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۖ اللَّهُ مَ إِنَّا حُنت تعلم أن ماذا الأمرو موجميع حرتكاتي وستكناتي الظاهرة وَالْبَاطِنَةُ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَخُلْقِ وَحَالًا عِبَادَةً وَعَادَةً مِ حَقِي وَ فِ حَقِّ غَيْرِي فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُمْرَى خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَهُ نَيَايَ وَ مَعَاشِي ومعادى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله "[أواللُّيلَة وَفِي مَا بَعْدَهَا] فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعُلُّمْ أَنَّ مَذَا الْأَمْرِ وَ مُو جَمِيعُ حَرَكاتِي وَ سَحَنَاتِي الظَّامِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ وَ خُلُق و حَالٌ عِبَادَةً وَعَادَةً فِي وَ ف حق غيري في هذا اليوم و فيما بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُمْرِي شَرُّ لِّي فِي دِینِی وَ دُنْیَای وَ مَعَاشِی وَ مَعَادِ ـــی وَعَاقِبَةِ أُمْرِى وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَصْرُفُهُ عَنَّى وَاحْرَفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لِي الْخَيْـرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّني بِهُ إِنَّتَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \*[أواللَّيْلَةِ وَفِي مَا بَعْدَ مَا]

اَللَّهُ مَّ اقْسِمْ لَنَا مَزْخَشِّيتِك مَا تَحُولُ بِهُ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكُ وَ مِنْ طَاعَيْتُ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكُ، وَ مِنْ الْيَقِينِ مَا تُمَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَا نُبِ الدُّنْيَا ۗ اللَّهُمْ مَيْعَنَا بِأَسْمَا عِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوِّينَا مَا أَحْيَيْتَنَاوَاجُعَلَّهُ الوارث مِنّا ، واجعل قَأْرَناعَلَى مَنْ ظَلَقْنَا وَانْضُوْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتّنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكبَر مَيِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ولَا غَاية رَغْبَيْنَا ولَا إِلَى النَّار مَصِيرَنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

فَسُبَحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصِيخُونَ وَلَهُ الْمَعْدَ فِي الشَّقَا وَالْأَرْ ضِ وَعَشِينًا وَحِينَ تُطْهِرُونَ يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمُرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ صَدَالِت وَيُحْرِبُ وَنَ .

آللَّهُ عَ إِنَّانَهُ أَلْت رِضَات وَالْجَنَّةُ وَ عَلَيْ وَعَلَيْ وَ عَلَيْ وَ عَلَيْ وَالْخَنْ وَ عَلَيْ وَعَلَيْ وَمَا يُفَوِّدُ بِتَ مِنْ سَخَطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَرِّبُ لِلَّهُ عَلَيْ سَخَطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَرِّبُ لِلَّهُ عَا مِنْ قَوْلٍ وَعَقَلٍ .

اللَّهُمَّ يَا سَابِغَ النِّعَمُّ وَيَا دَافِعَ

النِّقَم ويا فَارج الْغُمِّم ويا كَاشِفَ الظُّلَم، وَيَا أَعْدَلَ مَنْ حَصَمُ وَيَاحَاسِبَ مَنْ ظَلَّمٌ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلُّمٌ يَا أَوَّلَّا بِلَّا بداية يا ءاخرًا بلا نقاية يا من له اسم بِلَاكُنْيَةٌ فَرَّجْ عَنَّا وَعَنْجَمِيع الْمُسْلِمِينَ مَا هُمْ فِيهِ بِسِرٌ اِسْمِحَتَ المَحْزُونِ الْمَكْنُونِ الْمُبَارِبِ الطَّاهِرِ الْمُحَلِّمُ الْمُقَدِّسِ، إنِّتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابِةِ جَدِيرٌ سُبِحَانَ رَ بَّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَمَلَمْ عَلَى الْمُوسِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين أ

## اد عیت دبر الصلوات

وَ بَعْدَ كُلِّ فَريضَةٍ مِنَ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالَّذِيُّ الْقَيُّومُ وَأَ تُوبُـــــ إِلَيْهُ (ثلاثا) اللَّهُمَّ مَغْفِرَتْتَ أُوسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلَى ( ثلاثا ) آللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا فْقَدٍ عَبْدِت وَ نَبِيَّد وَ رَسُولِت النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ و صَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيقًا بِقَدْر عَظَمَةِ ذَاتِكِ فِ كُلِّ وقتي وَحِينُ (ثلاثا) ءَامِينُ ءَامِينُ ءَامِينَ سُبْحَانَ رَبَّت رَبِّت الْعِزَّةِ الخ..... اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلْتِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَـوْتُ الْمُنْكِرَاتِ وَحُبِّـــ المساكين، وإنّا أرّدت بعبادت فِتنَةً فَا قَبِضُنَا إِلَيْتَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ آمين آمين آمين سُبَحَانَ رَبَّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ الخر.... ثُمَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُهُ صَنَالِتٍ وَ تُصَبِّرُهُ حَذَالِت وَتَحْتِمُ الْمِائَةَ بِلَّا إِلَّهَ اللَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريت لَهُ لَهُ المُلْت وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَعَلَى صُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ تَقُولُ: أَسْتَغُفُواللَّهَ ( ثَلَاثًا )

آلْحُمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكِرُ لِلَّهُ (ثَلَاثًا) لَا حَوْآ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُودُعُكَ ديننا وإيماننا فاحفظهما عَلَيْنا حِفظًا فَحَمَّد يًّا فِي حَيَاتِنَا وَعِنْدَ مَمَاتِنَا وَ بَعْدَ وَ فَاتِنَا وَارْ زُقْنَا كَمَالَهُمَا بِمْتَا بَعَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَقُوالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِمْرِيدِينَ بنالت وجمت التريم يا أكرم الأَحْرَمِينَ آمِينَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلى آخِرِمَا: ثُمَّ آية الْكُرْسِيِّ النَّع ثم آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ شَهِدَ اللَّهُ الح ثُمَّ

قُلِ اللَّمْعَ مَالِتِ الْمُلْبِ النَّمْ قُلِمُ الْمُ لَقَدْ جَا ءَحُكُمُ النَّحِ ثُمَّ سُورَةُ الْإِخْلَامِ ثُمَّ الْمُعَوِّدَتِينِ ثُمَّ اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إلَّه إلا أنت حَلَقت نِي وَأَنَا عَبُدُتَ وَأَنَا عَلَى عَمْ \_ حَد وَوَعْدِ صَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِحَامِنُ شرّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَدَ بِنِعْمَتِدَ عَلَى وَأَبُومُ بِعَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ النُّنُوبِ لِلَّا أَنْتُ رَبُّ اغْفَرُ لِي وَارْحَمْنِي وَ تُبُ عَلَى ٓ إِنَّكِ أَنْتَ التَّوَّابِ الرَّحِيثُ ثُمَّ فَاتِتَ فَ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى تَصْسِبُونَ ،

ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَانَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي مَدَانَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ بِالْحَقِّ (ثلاثا) وَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ تَقُولُ أَللَّهُمَّ لَتَ الْحَمْدُ (ثَلَاثًا) ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا أَنْعَمْت بِهِ فَمِنْد بِتِ لَت وَحْدَت لاَ شَريت لَتُ لاَ أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْتُ أَنْتُ صَعَاأَثُنَيْت عَلَى نَفْسِتُ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ثَلَاثًا) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْتُ مُصَلِّبًا عَلَى النَّبِيِّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ دَاعِيًا لِأَلِ الْبَيْتِ وَ لِأَلْ جَانِبِ اللَّهِ وَالْعَشَائِخِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ وَلِكَافِّنِهُ

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : تَقُولُ آللَّهُ مَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدَدَوَرَسُولَدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَحَدِيهِ وَسَلَّمُ (ثلاثا) وَتَزِيدُ بَعْدَ الثَّالَثِةِ: تَسليمًا ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَأَيْمًا وَنَسَأَلُت قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسَأَلُت عِلْمًا نَافِعًا وَنَسُأَلُت يَقِينًا صَاء قَاوَ نَسُأَلُت دينًا قَيْمًا و نَسَأَلُت الْعَافِية من كُلّ بَلَيَّةِ وَنَسْأَلْتُ تَمَامَ الْعَافِيَةُ وَنَسْأَلْت دَوَامَ الْعَافِيَةُ وَ نَسُأَلُكِ الشُّكرَعَلَ الْعَافِية وَنَهُ أَلْتَ الَّغِنَى عَنِ النَّاسِ: اللَّمْمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتْنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّمًا وَأَجِرْنَا مِنْ

خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَنَابِ الْأَخِرَةِ ، اَللَّمُ مَّ يَا لَطِيفُ نَسُأَلُ اللَّطْفَ فِي مَا يَا لَطِيفُ نَسُأَلُ اللَّطْفَ فِي مَا جَرَتُ بِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) شُبْحَانَ جَرَتُ بِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) شُبْحَانَ وَيِّتُ إِلَى آخرها: انتهى ( يُتِتَ رَبِّ الْعِزَّةِ إِلَى آخرها: انتهى ( يُتِتَ وَبِّ الْعِزَّةِ إِلَى آخرها: انتهى ( )

## اد حسارالفجر

وَيَنْبَعِي لِكِلِّ فَقِيرِ أَنْ لَا يَتَّرُ حَد حَظَّهُ مِنْ رُحَيْعَاتِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ...: ثُمُّ يُمَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عِ وَ سَلَّمَ بِالصَّلَّاةِ الْمَشِيشِيَّةِ الْمَشْفُورَةِ ثُمَّ يَخْضُرُ مِنْ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ سِتَّمِا نَصَةً وَسِيِّينَ مَرَةً ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ رَغِيبَةِ الْفَجْر تِاحَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (اِحدَى وَأُر بِعِينِ مَتَرَهُ ) ثُمَّمَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ و بحقد م سُبْحان الله الْعظيم أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ (عشرا) ثُمَّ تَقُولُ أَلَّهُ (سبعا)

## وَتَعْقِبُهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالْإِبْتِمَ الْحَتَّى تَقَامَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ: اِنْتَمَى:

## الصلاة المشيشية

آللُّهُمَّ حَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ ــ الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الْحَقَالَةِ وَتَنَزَّلَتُ عُلُومُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَأَعْجَزَ الْخَلَّائِقُ وَلَهُ تَضَاءَ لَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ يُحْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَرِيَاخُ الْمَلَكُونِ بِزَمْر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاضٍ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَقِّقَةٌ وَلاَ شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بع مَنُوكٌ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَغَمَبِ صَعَا قِيلَ الْمُؤْسُوطُ صَلَاةً تَلِيقُ بِك

مِنْدُ إِلَيْهُ صَعَا مُوَ أَهْلُهُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا إنَّهُ سِرِّتُ الْجَامِعُ الدَّالُّ بِتُعَلِّيتُ وَحِجَابُتُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَتُ بَيْنَ يَدَيْدُ ٱللَّمُمَّ أَلَّهُ فَي بِنَسِيهٌ وَحَقَّقْنِي بحسبي و عرفني إيّاه معرفة أسلم بما مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلُ وَأَكْرَعُ بِمَامِزُ مَوَارِدِ الْفَضُلُ وَأَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ ٓ إِلَى حَضْرَيْتُ حَمَّلًا عَكُوفًا بِنُصْرَيْكٌ وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْ مَغَهُ وَزُجَّم بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةُ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدُ وَأَغُرُفُنِي فِي عَيْنِ بَكْرِ الْوَكْدَةِ حَتَّى لَّا أَرَى وَلَّا أَسْمَعَ وَلَّا أَجِدَ وَلَّا أُحِسِّ إِلَّا

بِمَا وَاجْعَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظِمَ حَيِاةً رُوحِي وَ رُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتُهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَكْقِيقِ الْحَقِّ الْأُوَّالِ: يَا أُوِّلُ يَا عَاجِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ إِسْمَعُ نِدَائِي بِمَا سَمِعْت بِهِ نِدَاءَ عَبْدِت سيد نَا زَكر يَّاء عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْضُرْنَى بت لَتٌ وُأَيِّدُ نِي بِتَ لَتٌ وَاجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَدُ وَحُلِّ بَيْنِي وَ بَيْنَ 

